د متود چسن کی پامان محمور

تانيخ اليبوكارين

النساهر مكتب مصير و المجالة: ٣ شايع كامل مدتى" النجالة:

1700

مطابع دارالكتابالغرب بمعز مؤسّسة معسّدة اللتباعة الحديث

Dr. Binibrahim Archive



مطابع دار الكتاب لغربي بمعتر مؤسسة مصند ترتر للطت باعة الحديث

> ۹ من ربيع الثاني ۱۳۷۷ الاولمن نو فبر ۱۹۵۷

Dr. Binibrahim Archive

د متود چنس کیا مان محمور

تانيخ الديور المراث المنطقة المنطقة المنطقة المعصور إلى المنطقة المعصور إلى الآن

النسائد مكتب مصير را ٣ شاع كالمصدق النجال:

مطابع دارالكتابالغربى بمصرّ ئىمىسىدىمصىدىّە للطتىباعة الىمەدىشىّە

Dr. Binibrahim Archive

# بساسالزم الرحسيم

#### مقدمة

لهذا الكتاب قصة كانت مجرد اقتراح قدمته للسيد عبد الحميد حمدى ناظر مدرسة الحرطوم الثانوية المصرية ، أطلب فيه ضرورة تدريس مادة ( تاريخ السودان ) فى المدرسة . ونظراً لما قدمته من أسباب قوية لتزكية وجهة نظرى فى تدريس هذه المادة ، وافق السيد ناظر المدرسة على ذلك مشكوراً ، وكلفى بوضع منهج الكتاب ومادته . وأمر بإدراج حصة فى جدول المدرسة لكل فصل من فصول الفرق المختلفة لتدريس هذه المادة . ونتيجة لذلك أصبحت أنا المسئول الأول بعد هذه الموافقة عن هذا المنهج .

ونظراً لآن كثيراً من الكتاب والمؤلفين والباحثين قد تناولوا دراسة السودان في نواحيه المختلفة : الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، وأن بعض هؤلاء الكتاب امتازت كتاباتهم بالعمق والإسهاب والتفصيل في نواح معينة ، مما جعل الآمر شاقاً على القارىء العادى أن يتابع هذه الدراسات وهذه البحوث ، إذا كان يريد أن يقف على تاريخ السودان بصفة عامة . اذلك لم يكن الآمر سهلا لوضع كتاب أو مذكرات تاريخ السودان بطريقة تمكن الطلاب أو القارىء العادى أو السواد الأعظم من المتعدين ، من معرفة هذا التاريخ بطريقة مبسطة واضحة ، تملا فراغاً كان ولا يزال موجوداً في مناهج التعليم .

وقد أخذنا على عاتقنا القيام بهذا العمل (كمحاولة أولى) خدمة للعلم ولاً: اثنا الطلاب بصفة خاصة ، والشعب بصقة عامة . فإن وجد فيــه القراء نفعاً فهذا راجع إلى توفيق الله ، وإن كان فيه شيء من القصور فرده إلينا ، والعصمة لله .

و إنى أنتهز هذه الفرصة فأقدم جزيل شكرى إلى الزميل الفاضل الاستاذ على صلاح الدن ، الذى تفضل مشكوراً بعمل اللوحات التى تضمنها الكتاب . كما أشكر زميلي الاستاذ أحمد أحمد سيد أحمد لما أبداء من ملاحظات مفيدة . حتى ظهر الكتاب بالشكل الذى ترونه بين أيديكم .

والله ولى التوفيق ؟ المؤلف

دكنور مسن سليمان محمود

المدرس الأول بمدرسة المرطوم التانوية المصرية

( ۹ من دبیعالثانی ۱۳۷۷ الخرطوم فی ( الآولمن نوفیر ۱۹۵۷

# ا*لفصّل ا*أول السودان قبل الإسلام

#### تعریف:

أطلق اسم ( بلاد السودان ) على الجهات الإفريقية التى تقع جنوب مصر والصحراء الكبرى ، وتمتد جنوباً حتى أوغندة ، والكنغو البلجيكية ، وشرقاً أثيوبيا وأرتريا والبحر الآحر ، وغرباً أفريقية الاستوائية الفرنسية وليبيا . وتبلغ هذه المساحة الشاسعة ما يقرب من ألف ألف من الآميال المربعة .

وعرفت (بلاد السودان) قديماً باسم (أرضكوش)، وقد حاول الكتاب القدامى ربط هذه الكلمة بـ (كوش) من أحفاد نوح عليه السلام، ولكن يبدو أن هذا بعيد عن الصواب. والراجح أن (كوش) التي عرفت بها البلاد جنوب الشلال الاول ، لم تكن إلا اسم القبيلة الأكثر قوة وعدداً ،كما هي الحال بالنسبة لقبيلة (نوب) التي نسبت إليها (بلاد النوبة)، والتي سكنت بين الشلال الاول والثاني .

ولما احتل الإغريق مصر ، أطلقوا على البلاد التى تليها جنوباً دون تحديد ، لفظ أثيوبيا . وكذلك تبعهم الرومان فى تلك التسمية ، كما تبعهم العرب من بعد .

#### (أولا) السودان في عهد الفراعنة :

#### ( ١ ) في عهد الدولة الفرعونية القديمة :

ا — أسمى المؤرخون القدماء سودان الوادى مر. الشلال إلى الحرطوم، أثبوبيا . ومنذ أقدم العصور تعارف المؤرخون على اعتبار تاريخ أثبوبيا ملحقاً بتاريخ مصر . والواقع — كما يقول المؤرخ بدج — أن السودان اعتبر منذ العصور القديمة امتداداً لمصر ، وكما يقول ريسنر : ملى كانت مصر تتصل بوسط إفريقية عن طريق إثبوبيا ، فقد أصبح تاريخ هذا الإقليم لا يمكن فصله عن تاريخ مصر ، كما أن ذلك التاريخ لا يمكن فهمه إلا على ضوء تاريخ مصر ، جارة إثبوبيا الكبرى من ناحة الشمال ، .

٢ — وتشير أقدم المخلفات الإنسانية على ضفاف النيل فى شتى الوادى ، إلى وجود الصلات بين أهل الشيال وأهل الجنوب ، فقبور المصريين قد وجدت عند دكة من أقاليم النوبة السفلى قبل عام ٣٤٠٠ ق.م كما عثر على بعض محصولات السودان فى مخلفات المصريين التى وجدت فى قبورهم من ذلك العهد . كما دلت البحوث التاريخية فى عصر فجر التاريخ ، على أن المنطقة التى تقع بين الشلالين الأول والثانى ، قد كانت معمورة بأقوام من جنس المصريين الذين يسكنون شمال الوادى عما يلى أسوان .

٣ – واهتم الفراعنة بتوحيد أجزاء وادى النيل وذلك لسبين:
 أولها العلاقة الطبيعية الحيوية والآخر العلاقة القومية والسياسية . وكان
 من نتائج هذا الاهتمام أن الملك مينا وحد الوجهين البحرى والقبلى حوالى
 سنة ٢٢٠٠ ق . م ولما شعر الجزء المتحد من الوادى بقيمة هذا الاتحاد

وثماره ، ابتدأ الشعب والحكومة يتعاونان على وجوب ضم شمل شتات باق أجزاء الوادى ، فأرسل هذا الملك حملة إلى شمال النوبة لكى يؤمن حدودها من غارات القبائل المتبربرة الصاربة على أطراف الصحراء من الشرق ، وكذلك فعل الملك زوسر ، فقد أخضع القبائل الثورية شمال النوبة ، ومد حدود مصر إلى الجنوب ، فبلغ بها بلدة المحرقة من أقاليم النوبة السفلى ، حيث استطاع أن يوقف أملاكا من تلك البقاع على معبد (خنوم) رب الشلال وحاى منابع النيل .

وفى سنة ٢٩٠٠ق.م أرسل الملك سنفرو حملة إلى تلك البلاد تمكنت من الوصول إلى دنقلة ، أو ماورا ،ها من الوديان التى تكثر فيها المراعى والزروع وتنتشر فيها المساشية والإنعام . ومما يدل على أن هذه الحملة لم تكن عدائية أن الملك زوج أحد أحفاده بأميرة من نساء النوبة ، وهذا يبين لنا أن العلاقات بين شتى الوادى لم تقم يومئذ على فكرة الاستعمار والإذلال ، إنما قامت كلها على أسس من الود والقربي .

على آثار الإسرتين الرابعة والخامسة. وعلى الرغم من اضطراب على آثار الاسرتين الرابعة والخامسة. وعلى الرغم من اضطراب الاحوال السياسية فى أوائل أيام الاسرة الخامسة وأوساطها لم يفت ملوكها أن يلتفتوا إلى أقاليم الجنوب، يشير إلى ذلك تسجيل اسم فرعون مصر وأوسركاف، على صخور النوبة، كما أنفذ خلفه وسحورع، أسطو لا إلى بلاد وبنت ، عاد مها محملا بمقادير ضخمة من مخلوط الذهب والفضة ومن خشب الابانوس والبخور والعطور، وكانت من مستلزمات إقامة الطقوس الدينية فى المعابد المصرية، وفي أيام هذا الفرعون سجل رجاله أوفى قدر من المخلفات الكتابية والرسوم على صخور النوبة ، مما يشير إلى قدر من المخلفات الكتابية والرسوم على صخور النوبة ، مما يشير إلى

كثرة ترددهم على تلك البقاع .كذلك تشير دمتون الأهرام ، عندالمصرين من الأسرتين الخامسة والسادسة ـــ وهى أقدم ما يعرف من آدابهم الدينية ـــ إلى أنهم قدكانوا يعتبرون النوبة جزءا لايتجزأ من مصر ، فهم قد جعلوا معبودها . ضمن معبوداتهم المصرية .

٥ ــ وفى حوالى سنة . ٢٨٠ ق.م أخذت العلاقات تقوى وتزداد بين القطرين الشقيقين ، حيث نجد سوق التجارة قد راجت بين شمال الوادى وجنوبه عن طريق القوافل ، التي كانت تخترق الصحراء حاملة العاج والابانوس من السودان إلى مصر ، وحاملة المحصولات الزراعية من مصر إلى السودان . ولتسهيل الطريق المائي (النيلي ) بين القطرين نجد أن الملك ، مرنزع ، في حوالى سنة ٢٥٧٠ ق . م يأمر أحد كبار موظفيه المختصين بحفر خمس قنوات عند مناطق الشلالات .

 ٦ - ولقد كان توحيد شمال الوادى وجنوبه سبباً فى تسهيل رحلات نهرية استكشافية كقيام و خوف حور ، أحداً مراء أسوان بأربع رحلات إلى السودان فى عهد الملك ، مرنرع ، ويعتبر هذا الامير الكاشف الاول فجاهل الاصقاع الواقعة فى وسط إفريقية ، فقد وصل فى رحلته الاخيرة وادى حلفا ، ثم وصل دارفور ثم كردفان ثم الكنغو .

٧ — ومنذ أيام الدولة القديمة الفرعونية نسمع بسلطان حاكم الجنوب يدير شئون أقاليم من إدفو إلى أقصى مابلغ المصريون من جنوب الوادى ، وكان مقره فى جزيرة فيلة ، وكان يختار من رجال الدولة القادرين ، الذين يلمون بلهجات القبائل السودانية ، ليكون بمثابة حلقة الوصل بين أهل الشمال وأهل الجنوب وتدبير جميع شئون التجارة والإدارة والسياسة .

#### (ت) فى عهد الدولةالوسطى :

1 — ولما اضطربت أمور مصر في أواخر أيام الدولة القديمة، وأصيبت بالإنحلال السياسي، أهمل شأن الجنوب. وكان من جراء ذلك أن أغارت قبائل الزنوج على السودان الشهالى، وغلبت أهله على أمرهم ولكن مالبثت أن نهضت مصر مرة ثانية على يد أحد أبناء الصعيد (أمه من نساء النوبة) وهو (أمنمحات) الأول مؤسس الدولة الوسطى الفرعونية، فأعاد إلى مصر الفرعونية وحدتها للبرة الثانية حوالى سنة ٢٠٧٠ ق.م. وكان هذا العصر استمرارا في تقدم المحتارة والمدنية والعلوم، واطرادا في تطور ما وصلوا إليه في عصر الوحدة الأولى. وقد ولى هذا الملك وجهه شطر الجنوب، وأخذ يؤمن حدوده ويعيد إليه استقراره، كما سجل ذلك وزير ماليته على جرانيت أسوان.

۲ — وسال ابنه (سنوسرت) على نهجه من بعده ، فبعث حملات إلى بلاد النوبة ، ودنقلة ليطهرها من الفتن ، وليؤمن حدودها . ونظراً لاهتمام هذا الملك بشئون السودان عين له حاكما عاما ، وبلغ من إعزاز هذا الحاكم للسودان أنه بالرغم من وجود مقبرة له في أسيوط — مسقط رأسه — إلا أنه آثر أن يدفن في مقر عمله ببلدة كرما الواقعة بالقرب من الشلال الرابع ، نما يدل على أن مصر والسودان كانت وطنا واحداً في نظه ه .

وفى عهد الملك (سنوسرت الثالث) حوالى سنة ١٨٨٧ ق.م
 حفرت قناة فى النيل فى مناطق الشلال الجرانيتية بعد أن تهدمت تلك التى
 حفرها الملك (مرنوع) فى عهد الدولة القديمة . فضمن هذا الملك

بتجديده القناة استقرار الصلة بين مصر والسودان، وسميت هذه القناة د الطريق سنوسرت الجميل ع. وظلت هذه القناة مستعملة إلى عهد الملك (تحتمس الثالث). وزيادة فى تأمين حدود السودان أقام (سنوسرت الثالث) حصنين متقابلين أحدهما في ممنة (جنوبي وادى حلفا) والآخر في قة . كما أقام عدة قلاع لصد غارات الثاثرين، ولإمكان مراقبة جميع الطرق الموصلة إلى وادى النيل، للذود عن كيان الوادى وحفظ سلامته. وهذه القلاع كانت تكون سلسلة من أربع عشرة بلدة محصنة تمند من هاتين القلعتين جنوب الشلال الثانى، وتمتد شهالا إلى أسوان.

٤ — وقد اقتضى تبادل المنفعة بين مصر والسودان أن يضع الملك ( أمنمحات الثالث ) حوالى سنة ١٨٠٠ ق. م مقاييس النيل فى بلدة سمنة السالفة الذكر التعرف بها على أحوال النيل من حيث ارتفاع أو انخفاض مياهه . وجعل من هذه المقاييس فضلا عن فائدتها للرى معياراً لرعاء ذوى الاراضى الزراعية ، وأساسا النظام الملل تجى عقتضاه الضرائب

### ﴿ (ح) في عهد الدولة الحديثة :

1 — استمرت العلاقات الطيبة فى تاريخ البلدين تزداد وتقوى حتى نهاية عصر وحدة مصر الثانية أى حوالى سنة ١٧٥٠ ق . م وظلت مصر محتفظة بعظمتها حتى شعر رجال الجيش وحكام الاقاليم بقوتهم فأخذوا يبتعدون عن العرش ، ويحاول كل منهم الانفراد بالسلطة والجاه . وبدأ التشاحن والتنازع بينهم ، وقد أدى ذلك إلى ضعف مصر فداهمها العدو المعروف فى التاريخ باسم الهكسوس واستولى على جزء كبير منها وكان ذلك حوالى سنة ١٧٣٠ ق . م .

وظل الاجني يستعمر مصر خوالى قرن ونصف قرن ، إلى أن نهض أحد أمراء طيبة وهو الملك (أحمس الاول) فتمكن من طرد المستعمرين الاجانب حوالى سنة ١٥٨٠ ق. م وعادت مصر للمرة الثالثة إلى مجدها القديم بفضل وحدتها ، واتصل حبل العلاقات بين مصر والسودان من جديد في صورة رائعة .

٧ – ولحلفائه من ملوك الاسرتين ١٩،١٥ جهود جبارة موفقة معاً في المحافظة على كيان الوادى أو العمل على رفاهية مصره وسودانه فأزلوا كثيرا من الاسر المصرية أقاليم السودان . ونجد أن منصب حاكم السودان العام يعاد ويصاف لشاغله لقب الابن الملكى السودان ومعنى ذلك أن حاكم السودان مقرب من الملك وله شرف الاتصال بمليك الوادى ، وفى هذا اللقب إشارة جليلة وجلية إلى إظهار عدم تفريق ملك الوادى ، بين مصر والسودان من جهة الحكم والإدارة، كما فيه شعور واحد لاهل السودان بأن ملك مصر قد أرسل لهم من هو فى حكم ابنه ليدير دفة شئون البلاد الشقيقة ، وكان من اختصاص هذا الحاكم تصريف الشئون الإدارية والإشراف على المسائل القضائية والمالية و تنجيم المعادن ( الذهب ) ، وعليه أن يميد مصر بالذهب والمالمية والصمغ .

٣ ــ وحرص ملوك هذه الدولة على إنشاء بلادمصرية بالسودان،
 كا أكثروا من دور العبادة المصرية فيه وعلى الآخص الإله (آمون)
 رب أرباب الوادى الذى أسموه صاحب أقاليم الذهب. وقد أقام الملك تحتمس الثالث معبدا على نسق معبد الكرنك لعبادة الإله آمون فى بلدة نباتا بالقرب من الشلال الرابع

وليس أدل على اهتمام فراعنة الاسرة ١٨ بالسودان ، وتقديرهم لجهود من تقدمهم فى العمل على توطيد أركانه من أنهم أمروا بعبادة سنوسرت الثالث صاحب السودان الاول كما عبد خلفه رمسيس الكبير فى معابد السودان بعد ذلك بقرون .

٤ ــ وكانت مظاهر الوادى كله مصبوغة بصبغة واحدة هي الصبغة المصرية ، فنجد على سبيل المثال في مقبرة (حوى )حاكم السودان العام في عهد الملك توت عنخ آمون رسما يمثل وفدأ سودانيا حضر إلى مصر يحمل الهدايا لمليك الوادى . ويلاحظ على أعضاء هذا الوفد أنهم كانو ايرتدون الملابس المصرية، أي إنهم كانوا مصريين فى حياتهم الخاصة وحياتهم العامة ، وبذلك استوى الشعبان المصرى والسودائي في النهضة والرقي .كذلك لما زار الملك ( حور محب ) السودان حوالى سنة ١٣٠٠ ق . م وعند رجوعه نراه ممثــلا على جدران معبد جبل السلسلة محولا على أكتاف صفوف من جنوده ويتقدم هذه الصفوف فريق من فرق الجيش السوداني . وهذا يرينا إلى أى حد امتزج السودانيون بالمصريين ، واشتركوا في أعيادهم وحفلاتهم على اعتبار أنهم شعب واحد لوادى النيل. ويقول المؤرخ برستد : ۥ الواقع أن السودان قد أصبح في عهد الدولة الحديثة جزءًا لايتجزأ من مُصر ، وساد الآمن والرفاهية تلك الربوع تحت إمرة الأمراء المصريين الذين حلوا محل الامراء الوطنيين عند نهـــانة عهد الأسرة ١٨ ٠.

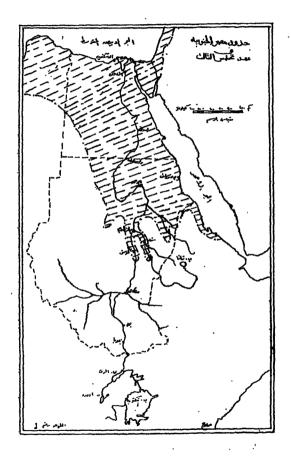

#### ( ء ) في عهد تسلط النفوذ الاجنبي :

ر ـــ لمــا ضعفت امبراطورية الوادى ، وسيطرت على مصر أسرة ليبية في حوالي سنة ٩٤٠ ق . م انقسمت مصر إمارات صغيرة ، وأخذ الأمراء يكافح بعضهم بعضا ، والتجأكهنة آمون إلى السودان لانهم أبوا أن يخضعوا لسلطان الليبيين ، وأخذوا ينشرون الحضارة في ربوع السودان وأقام كبيرهم في نباتا ملكا جديدا ، وجعل من نفسه وارثًا شرعيا لعرش فرعون. وامتدت مملكة نبتة من أسوان شمالا حتى النيل الازرق جنويا ، وكانت هذه المملكة صورة طبق الاصل لإمارة آمون بطيبة . وظل ذلك الملك ينتقل من السلف إلى الخلف حتى آل إلى الملك الشاب بعنخي ، ويتراءي له أن يسترجع بقية الوادي من الغاصبين فسار إلى الشمال على رأس جيش قوى ، وقدر له أن يجلى الغاصب عن شمال. الوادي ، فرد على الوادي وحدته سنة ٧٤٠ ق . م . واشتهر بعنخي بمبانيه العظيمة التي ما زالت آثارها باقية في معبده في ( جبل البركل ) . وكذلك هرمه الكبير في الكرو . وكان بعنخي أول من استعمل الهرم حلية. لقره من ملوك نبتة ، وذلك بعد أن ترك الفراعنة استعمال الهرم ىقرون عديدة .

٢ ــ وفى عهد خلفه نقلت العاصمة إلى الاقصر . ولما أصبح طهراقا ملكا سنة ٣٨٨ ق . م غزت آشور مصر ، ولم يستطع هذا الملك صد الزحف الاجنبي عن شمال مملكته ، فانسحب جنوبا تاركا الدلتا تحت رحمة الاشوريين . وماكاد آشور حادون ينسحب إلى عاصمة بلاده بعد أن أقسم له أمراء الدلتا يمين الطاعة حتى بادر أولئك الامراء إلى الحنث بيمينهم ، ودعوة فرعون الوطني طهراقا لاستعادة سيطرته على الدلتا .

ولكن الآشوريين عادوا فأخضعوا الدلتا مرة ثانية بعدأن اندحر حيش ( تاتون آمون ) بين طهراقا سنة ٦٦١ ق . م . وانسحب ملوك نباتا إلى أقصى جنوب الوادى ، فكان ذلك خاتمة سيادتهم على الشهال .

٣ - كانت آثار العهد النبق وحضارته وثقافته مصرية خالصة .
 وامتاز العهد بوجه خاص بعمل الاهرامات التي سبق أن ذكر نا بعضها .
 ونجد في غير العاصمة آثار هذه الدولة من معابد ومبان في مصر العليا وفي النوبة الثبالية وفي الكوة حيث ينسب أكبر معابدها إلى طهراقا . .

٤ -- ولما انفصلت مصر عن أثيوبيا (مملكة نبتة) باستيلاء آشور على مصر ، انقطعت العلاقات بين البلدين ، وعلى مر الاجيال أصبحت حضارة مملكة الجنوب تقليداً مشوهاً لحضارة مصر وكذلك أخذت أهمية نبتة التجارية تقل وتضمحل . في نفس الوقت أخذت مدينة مروى تنعش وخاصة بعد أن هاجر إليها فرع من فروع عائلة نبتة المالكة . أخذ هذا الفرع ينازع فرع نبتة في الملك ، ومنذ سنة ٢٠٨ق . م تحد كل فرع ينصب ملكه ويدعى له ملك أثيوبيا ، وفي النهاية تغلب فرع مروى وانتقل الملك إليهم ، وبقيت نبتة عاصمة دينية .

ه — وبانتقال الملك لمروى دخل السودان فيها سمى بالعهد المروى الذي امتد زها. ٢٠٠ عام (٣٠٠ ق . م — ٣٥٠ م) وكان من أهم عهود تاريخ السودان . وفي هذا العهد استمرت الصبغة المصرية تتلاشى وأخذ السودان يتأثر تدريجيا بحضارات الآمم التي احتلت مصر من فرس وأغريق ورومان . ولما نسيت الكتابة المصرية ابتكرت كتابة نويسة عرفت بالخط المروى لم تحل طلاسمها بعد . وما زالت آثار مروى موجودة، فبالقرب من قرية البجراوية نجد بقايا معبد آمون الرائعة وهو بنا، عظم، فبالقرب من قرية البجراوية نجد بقايا معبد آمون الرائعة وهو بنا، عظم،

وتدل آثاره على أن جدرانه كانت مزينة بالنقوش الجميلة ، وبعض عمده ومحرابه ما زالت قائمة ، وبالقرب من المعبد بقايا القصور الملكية وحمام السباحة الملكي تزينه التماثيل والصور وغيرها من النقوش والرسوم . ونجد كذلك على مسافة تقرب من الميل شرقا من مروى معبد الشمس الذى ذكره هيردونس الإغريق . أما أهرام هذه الدولة فتقع على بعد ثلاثة أميال من وسط العاصمة ، ولا تزال حيطان بعض هذه المعابد المتصلة ببعض الأهرام قائمة ونقوشها وزخارفها بحالة جيدة .

ومن المواضع الآثرية الهامة فى مملكة مروى النقعة والمصورات ، فني الأولى نجد بقايا معابد لاتزال حافظة لرونقها؛ منها معبد صغير مكون من بهو ذى أعمدة طويلة وبرجين وخلف البهو حجرة واحدة وأمامه بقايا دهليز. وقد نقشت على البرج الجنوبي صورة ملك من ملوك مروى ، وعلى البرج الشيالي صورة ملكته . وبالقرب من هذه معبد آمون ، وهو مبنى على الطراز المصرى الخالص . وفي الثانية نجد مبانى مختلفة تشغل مساحة كبيرة بنيت من الحجارة المنحوتة ، وقيل إنهاكانت مصحة أوديرا ، وربماكانت كلية أو قصراً ريفياً لأحد الملوك . وبالقرب من قرية المصورات نجد مستودعات لحفظ المال ، وهذان المستودعات يمثلان غيرهما من المستودعات التي كانت مازالت قائمة في مديريتي كسلا والشهالية .

۳ -- عاصرت حكومة مروى الفرس والبطالة والرومان على مصر، واشتبكت مع هؤلاء فى حروب تنفاوت درجاتها . وكان الرومان يعتبرون السودان فى عداد ممتلكاتهم حيث تبادلوا معهم التجارة . وظلت مروى تسيطر على شئون السودان مدة من الزمن طويلة ، حتى أخذت تنوالى عليما هجات سود جبال النوبا حيث احتلوا بعض بلاد مروى فطغت عليها هجات سود جبال النوبا حيث احتلوا بعض بلاد مروى فطغت .

مدنيتهم المتأخرة على مدنية مروى . ثم تعرضت مروى كذلك إلى ضربات البجة من الشرق ، وإلى غزو قوم يدعون ( النباط ) من جهة النبال الغربى ، ونتيجة لهذه الغزوات اختل ميزان البلد الاقتصادى وساء موقفها السياسى ، فانقسمت إلى قسمين فى نهاية القرن الثابى الميلادى . فكان القسم الشهالى يحكم من نبتة والجنوبى من مروى ، وعلى القسم الجنوبي انقضت دولة أكسوم الحبشية حوالى سنة ٣٥٠م وحطمت مدينة مروى ثم سارت الجيوش جنوبا فخربت مدينة علوة ، ورجع جيش أكسوم مكتفياً بضم الأجزاء الشرقية من مملكة مروى لملكه .

وبتخريب مروى على هذا الوجه انتهى العهد المروى ودخلت بلاد السو دان فى طور تفكك واضطراب لاحد له .

∨ — وجدير بالذكر أن أهل الجنوب (مملكة الجنوب) عند ما انفسلت عن مصر على نحو ما ذكرنا كان يحز فى نفوسهم خضوع أشقائهم فى الشمال للحكم الاجني . وأبلغ دليل على ذلك ، وعلى قوة الرابطة بين الفريقين فى الإخاء والحضارة والمشاعر ، أنه عندما ثار فى المصريون على عسف البطالمة وإرهاقهم ، واشتعلت نيران الثورة فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها على عهد بطليموس الرابع والخامس ، مد لهم أهل الجنوب يد المساعدة إلى حد أنه قد ترعم ثورة المصريين فى منطقة طيبة أميران نوبيان ، وأفلحت هذه المنطقة فى الانفصال عن ملك البطالمة فرة دامت عشرين عاما ، كانت خلالها تحت إمرة الأميرين النوبيين سالنى الذكر . ويذكر أحد المؤرخين أن ملك دولة الوادى الجنوبية فى ذلك الوقت لم يدخر وسعاً فى مساعدة ثورات المصريين على البطالمة .

٨ - وعندما غزا الرومان مصر هب الوجه القبلى ثائراً فى وجههم مساعدة إخوانهم أهل الجنوب . وماكادت الفرق الرومانية تصل إلى أسوان حتى انقض النوبيون عليها كذلك . وعندما علم أهل الجنوب بما صادف حاكم مصر الرومانى فى عام ٢٥ ق . م خلال حملته فى بلاد العرب ، انهزوا هذه الفرصة لمغزو منطقة طيبة فاستولوا على أسوان وفيلة فأرسل ضدهم أغسطس حملة ردتهم على أعقابهم ، وتوغلت فى يلادهم جنوبا حتى نباتا حيث خربتها .

#### (ثانياً ) الممالك المسيحية فى السودان :

ا - كا وفدت على السودان وثنية مصر، فقد وفد عليها كذلك الدين الجديد، الذي كانت مصر في مقدمة البلاد التي اعتنقته (منذ حوالي أواسط القرن الخامس الميلادي) وأعنى المسيحية . فإن المسيحية لم تدخل السودان عن طريق الحبشة وإنما عن طريق مصر . وتتضح الصلة الوثيقة بين مسيحي شمال الوادي وجنوبه من أن مسيحي الجنوب كانوا من أتباع مذهب اليعاقبة، الذي كان له الغلبة في الشمال . بيد أن المسيحية لم تقيح دين أثيوبيا الرسمي إلا حوالي منتصف القرن السادس ، ولم تكن المسيحية لم يلا أحد مشاعل الهداية والعرفان ، التي تلقفها السودان قديماً عن مصر . وهكذا لم يكد ينقضي القرن السادس حتى كانت النوبة والمقرة وعلوة قد تصرت . وبي البحة في جملتهم على ما كانوا عليه من وثنية . وفي البلاد التي تمسحت استطاع رجال الكنسة أن يجعلوا من اللغةالنوبية لغة كتابية بالحروف الإغريقية ، واستعملوها في أعمالهم الدينية ، كما ترجموا أجزاء من الكتاب المقدس إلى اللغة النوبية . وكذلك استعملت اللغات الإغريقية والقبطية في المراسم الدينية ، ودخلت الكتب القبطية بلاد النوبة على والقبطية في المراسم الدينية ، ودخلت الكتب القبطية بلاد النوبة على والقبطية والمراسم الدينية ، ودخلت الكتب القبطية بلاد النوبة على

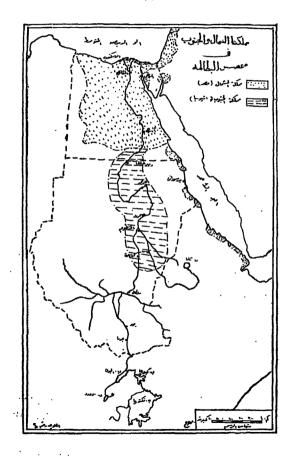

ايدى القسس القبط والرهبان . واتصلت البلاد بالإسكندرية مقر عاهل المسيحية فى مصر .

وعندما دخلت المسيحية السودان كان فى شمال السودان ثلاث
 مالك تنصرت . وكان الدين الجديد من أهم عوامل تحضير وتوحيد فعال
 ما لبث أن أعاد البلاد استقرارها ، وهذه المالك هى :

- (١) مملكة النوبة وكان حـدها من أسوان إلى كرسكو ، وهى على بعد ستين ميلا شمالى وادى حلفا وعاصمتها فرس، وهى أولى بلاد السودان فى اعتناق هذا الدين .
- (ت) وبليها جنوباً بملكة المقرة ، وقد تسمى بملكة دنقلة أيضاً ، وعاصمتها دنقلة . وكانت بلدة أبو حمد تقريباً حدها الجنوبى الذى يفصل بينها وبين بملكة علوة .
  - (ح) وبلى المقرة مملكة علوة وتسمى أيضاً مملكة سوبا باسم العاصمة وكانت عند ملتق النيلين الابيض والازرق ، وكانت مملكة عظيمة وبها جيش وأعمال واسعة ، وفيها أربعهائة كنيسة ، وجميع من بها نصارى يعاقبة وقد وجد آثار لهذه المملكة في القبطية وبرى وغيرهما (۱۱).

٣ – ولا تعرف على وجه التحقيق من ولماذا انقسم المسيحيون إلى هذه المبالك ، ولكن من المعروف أن مملكة النوبة كانت أقصر الممالك عمراً . والظاهر أن فتح العرب لمصر ، وضغط القبائل العربية على هذه المملكة من الشمال ، والخلافات التي كانت بينها وبين مملكة المقرة ، كل ذلك قد عجل بالقضاء علمها .

<sup>(</sup>١) أديرة كنائس مصر ١٢٠.

وأغلب الظن أن عبد الله بن سعد عندما قدم إلى السودان الشهالى سنة ٢٥٦م كانت بملكة النوبة قد اندنجت في مملكة المقرة، وأصبحت دنقلة العاصمة (١) . على أن اشتداد الضغط على مملكة المقرة الواسعة ، ازداد بمرور الزمن ، حى أصبحت لاتقوى على مقاومة النفوذ العربي الإسلامي والمحت بائباً حوالى سنة ١٣٢٠ م، وظلت مملكة علوة وحدها تصارعالنفوذ الإسلامي فترة طويلة حى خربها الفونج في أوائل القرن السادس عشر .

إلى الرغم من أن المسيحية قد دخلت السودان حتى أعالى جزيرة سنار ودخلت الكتب المقدسة وشاع استعبال اللغة الإغريقية والكتابة الإغريقية في أغراض الدين المختلفة ، كما شاعت لغة الإقباط في الكتائس وكانت الإسكندرية تبعث للنوبة بمطارنتها من قبل بطريق الأقباط بالإسكندرية ، على الرغم من هذا كله فقد بقيت الديانة المسيحية دين الطبقة الحاكمة والسكان الحضر وحدهم ، ولم تنغلغل في السودان . وكان قسسها ولغنها وكتبها تصل من الحارج ، ولذلك لم يجد أهل السودان المسيحيون من يرشدهم إلى أمور دينهم لما أن سقطت مصر في قبضة المسلمين ، وانقطعت الصلة بينهم وبين مصر . ولما سقطت دنفلة العجوز في يد العرب نهائياً واعتنق ملوك المقرة الدين الإسلامي كان ذلك نهاية في يد العرب نهائياً واعتنق ملوك المقرة الدين الإسلامي كان ذلك نهاية خارجي وأصبح ما بتى من المسيحية ضعيفاً لا يؤبه به رقيقاً ما لبث أن خارجي وأصبح ما بتى من المسيحية ضعيفاً لا يؤبه به رقيقاً ما لبث أن تلاشي واختفي حق بين السكان الذين كانوا يعتنقونها .

<sup>(</sup>۱) ڪراوفورد ۲۳.



#### ( ثالثاً ) الهجرات العربية إلى السودان قبل الإســـلام :

كان للهجرات العربيـــة إلى السودان منافذ فى الشرق والشيال والشيال العربيـــة .

- ( 1 ) فمن الشرق نزحت بعض القبائل العربية ، وسكنت على الساحل الشرق المقابل المجزيرة العربيـة ، أو تجاوزته إلى السودان الاوسط والسودان الغربي أيضاً .
- ( ٢ ) ونزح بعضها من الشمال عن طريق وادى النيل ، وهو الذى أدى إلى تكوين القبائل العربية التى تعيش حول نهر النيـل فى شمال السودان ووسطه .
- (٣) ونزح بعضها من الشهال الغربي أو الطريق اللبي ، الذي كان مصدراً لكثير من الهجر ات القديمة والحديثة . وبذلك كان لهذه الهجر ات ثلاث منافذ رئيسية لعل أقدمها طريق الشرق ، ثم طريق الشهال ، أما الطريق الثالث وهو اللبي فلعله لم يكر . مصدراً للثقافة العربية إلا بعد الإسلام .

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن السودان لم يعرف العروبة إلا مند خسة قرون مضت أو أكثر قليلا. أما قبل هذا التاريخ فقدكان السودان لا يعرف إلاالعناصر الزنجية والحامية ، وغيرهما من العناصر الإفريقية . فكأن أصحاب هذا المذهب يرون أن السودان عرف العروبة والإسلام في وقت واحد تقريباً . وهذا الزعم خاطى الآن ما كايكل في تاريخه ذكر أن العروبة كانت معروفة في مناطق سودانية أو قريباً منها قبل الإسلام بعدة قرون ، . . فالتجارة منذ أقدم العصور كانت معروفة متداولة بين يلاد العرب ومواني مصر والسودان والحبشة إذ ازدهرت بينهم تجارة بلاد العرب ومواني مصر والسودان والحبشة إذ ازدهرت بينهم تجارة

الصمغ والعلك, اللبان، والعاج والذهب، أضف إلى ذلك ما ير اه بعض الباحثين من أنالغزاة الذين وفدوا علىمصر وحاربوها وعبدوا فيها الإله (هورس) كانوا في الحقيقة عرباً دخلوا إلى إفريقيـة من طريق «مصوع ، كما ذكر ما كايكل آثار العروبة في بلاد الحبشة في عصور ماقبل الاسلام(١) فقال: . وكانت عبادة الشمس قبل ميلاد المسيح مزدهرة في جنوب بلاد العرب وبين عرب حمير الذين استعمروا شمال الحبشة . وهذه العبادة ظهرت آثارها باقية في تلميس (الكلابشة )" حتى زمن جستنيان ، وهذا بما يدل على وجود صلة ما بين حمير ، وبلاد النوبة في تلك العصور ، (٢٦) . وترعم روّاية عربية أن أحد ملوك حمير ، وهو أبو مالك قام بحملة على بلادُّ البعة رغبة في الحصول على بعض المعادن الكريمة . ولكن جيشه هلك وربما وقعت حوادث هذه الرواية في خلال العقود الأولى بعد ميلاد المسيح. ولاحظ عدد مر. \_ الباحثين أن هنالك بعض الأماكن علم. الساحل الإفريق للبحر الاحمر أو قريبة منه تحتفظ بأسمائها العربية الدالة على نظائر لها فى بلاد العرب مثل : نجران التى كانت الاسم القديم لمملكة بلو ( فى شرق السودان )<sup>(،)</sup> ، وغيرها من الأسماء كثير .

وأيد الدكتور عوض فكرة قدم العروبة بالسودان بقوله : . من الخطأ ما يذهب إليه بعض الكتاب من أن انتشار العروبة في السودان لم يبدأ بصفة جدية إلا بعد إتمام فتح مملكة دنقلة فى أوائل القرن ١٤ م أى إنه لا يرجع إلى أكثر من خسة قرون مضت ، فإن أصحاب هذا الرأى يتوهمون أن انتشار العروبة لايتم إلا بعد تأسيسدولة عربية ، فيخلطون

<sup>.</sup>v- 7/1JL(1) (٢) منطقة أثرية جنوب أسوان . 1/134(4) (1) موض ۱۲۱ — ۱۳۲

بين السياسة والعروبة . فاللغة المصرية القديمة قد انطبعت بالطابع السامى فى زمن قديم جداً ، وهذا الطابع كان مصدره الجزيرة العربية ولابد أنه كان نقيجة هجرات قديمة إلى وادى النيل . . . . "

فالراجح بعد ذلك أن السودان قد عرف الجنس العربي قبل أن تظهر الدعوة الإسلامية في بلاد العرب بعدة قرون . ومعني هذا أن الثقافة العربية الجاهلية قد عرفها السودان قبل أن يعرف الثقافة العربية الإسلامية .

# لفصل الثابي

## . تحول السودان إلى أمة عربية إسلامية

### ١ ــ طرق وصول الإسلام إلى السودان:

(1) عرفنا فى الفقرة الآخيرة من الفصل السابق شيئاً من الهجرات العربية إلى السودان قبل الإسلام . ولما ظهر الإسلام فى القرن السابع الميلادى وفتحت مصر فى أيام الحليفة عمر بن الحقطاب ، أخذت القبائل العربية تهاجر إليها بانتظام واستمرار حيث سكنت حوافى الدلتا أولا ثم انتشرت فى جهات القطر المختلفة بعد ذلك ، وفظراً لأن الحياة كانت ميسرة فى مصر ، وأن القبائل العربية لم تكن بحاجة إلى أن تترك مصر فى عهد الفتح ، استقرت هذه القبائل فى جميع أبحاء القطر حتى العهد فى عهد الفتح ، استقرت هذه القبائل فى جميع أبحاء القطر حتى العهد الملوكى ، فضلت قبائل كثيرة أن تبتعد عن قوة سلاطين الماليك المركزة فى الشهال ، وأن تتحرك بعيداً عنها فى الجنوب ، كما رأى الماليك أن الوقت قد حال لبسط نفوذ الإسلام فى هذه الجهات . لكن هذا التوسع كانت تعترضه عقبتان : أولاهما قبائل البجاه الحامية التى كانت تسكن الصحراء جنوب شرقى مصر وشرقى السودان ، والشانية مملكة النوبة المسيحية التيكانت قائمة فى الجزء الشهالى من السودان ، وسنعرف فى الفقرات التالية كيف تغلب العرب على هذه العقبات .

(ت) وبسقوط مملكة النوبة المسيحية فى القرن الرابع عشر دخلت علاقة مصر بالسودان فى دور جديد، اختلطت فيه الاصول والانساب

اختلاطاً يصل إلى درجة الاندماج وأصبحت الأسر السودانية تنصل أنساما بأولاد عمومتها وخئولتها فى صعيد مصر بوجه خاص ، بعد أن اندفعت القبائل العربية المسلة نحو الجنوب فى موجات متلاحقة سالكة طريق وادى النيل ، الذى برجع إليه الفضل الأكبر فى تعريب السودان وفى نشر الثقافة الإسلامية فيه ، إذ لا يسجل التاريخ — فى أى عهد من عهوده — وصول موجات هامة أوهجرات عنيفة إلى السودان عن طريق غير طريق مجرى النيل من الشال إلى الجنوب .

(ح) وجاء عن طريق أثيوبيا جماعة قليلة العدد ، فقد عرفنا شيئاً عن هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة ، وما تبع ذلك من هجرات بسبب حروب الردة ، وغير ذلك من الدوافع . كما أن العرب قد دفعهم هجوم القراصنة في البحر الاحمر على تجارتهم وعلى المواني العربية ، إلى احتلال بعض المناطق الاستراتيجية على الجانب الغربي للبحر الاحمر لحمائية مصالحهم التجارية من عدوان سكان الجانب الإفريق . أخذت الجماعات الإسلامية في التغلغل داخل البلاد ، في الهضية الأثيوبية ، وفي حوض وادى النيل الاوسط . كما تمكنوا من إنشاء ولايات إسلامية في نطاق الوطن الآثيوبي ، وتمكن المسلمون من السيطرة على مرافق التجارة بين داخلية البلاد الآثيوبية ، وحوض وادى النيل الاوسط ، عما أدى إلى حروب طويلة بين المسلمين والآثيوبيين امتدت حتى نهاية القر ن الخامس عشر الميلادى .

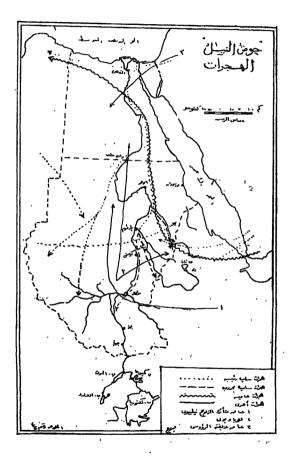

(٤) ويجمل بنا أن هنا نشير إلى أنهمن المحتمل أن بعض القبائل العربية قد وصلت إلى غرب السودان من شمال إفريقية ، متتبعة الطرق التي كانت تسلكها القوافل وهي تقطع الصحراء الليبية شمالا وجنوباً ، وربما وصل إلى أرض دارفور قبائل عن هذا الطريق ، وكان لهم أثر في صبغ هذا الإقليم بالصبغة العربية . فإذا يحقق هذا صح ما يقال من أن سلاطين دارفور من سلالة بن العباس الذين جاءوا من شمال إفريقية ، وعامة أهل دارفور برجعون أنساجم إلى الهلالية الذين اشتهروا في تونس بعد هججرة تلك القبائل إليها ، وأيا كان الأمر فإن ذلك لا يغير من الحقيقة السابقة في شيء ، ولا يشك في أن تعريب السودان إنما تم عن طريق هجرات القبائل العربية من الشمال ، ومتبعة في معظم الاحوال مجرى النيل

(ه) على أنه رغم انتشار الإسلام فى السودان ، وتعمير كثير من القبائل العربية لآقامه المختلفة ، فقد ظلت شخصيته - حى الفتح المصرى - مفقودة ، ولم يكون هنالك فى الواقع اسم واحد يمكن أن نطلقه على كل أقاليمه . فنظام العرب نظام قبلى يشجع الانفصالية والانعوال ، ودخول الإسلام فى السودان لم يتم بطريق الفتح المنظم الذى كان يعتمد على سلطة مركزية تفرض قوتها وسلطانها على السكان ، وإنما تم على أيدى قبائل مختلفة وفى فترات متعددة ، وكان هم كل قبيلة أو مجموعة من القبائل أن تبسط سلطانها على إقليم معين ، تنفرد به وتعيش فيه ، وما يعنها بعد ذلك أن تتحد مع غيرها ، أو تبذل مجهوداً مشتركا لتنظم حكم البلاد .

(و) وجدير بالذكر أن العرب بقسميهم الكبيرين ( القحطانى والمدنانى ) دخلوا السودان وينتسب إلى القحطانيين فى السو ان قبيلة جهينة كما ينتسب الجعليون إلى العدنانيين .

والمجموعة الجعلية تشمل . الجعليين والميرفاب والرباطاب والمناصير والشايقية والركايية والمجموعيةوأتباعهم والبديريةوالجوامعة والبطاحين . وهؤ لاءكانوا أقل بداوة من العرب الجنوبيين .

والمجموعة الجهينية تشمل قبائل رفاعة وأقر بادها القواسمةوالعبدلاب والمركبين واللوحيين ، والشكرية ، وهذه سكنت البطانة وحوض النيل الازرق . وفرارة والبقارة والكبابيش والحمر ، وهذه سكنت كردفان ودارفور . وكانوا أهل رعى .

(ز) ولما استقرت القبائل العربية فى شمال وشرق ووسط السودان تمكنت ثقافة العناصر الوطنية مرض أن تطغى على العنصر العربى . فعلى الرغم من أن الناس أخدوا يقسمون أنفسهم إلى قبائل على عادة العرب ، إلا أن لغة البجة سادت فى الشرق كا سادت النوبية فى بلاد النوبة ، وكان هذا إلى وقت محدود حيث تقربوله بمرور الزمن والبجة انقسموا إلى قبائل الهدندوة والأمرار وبنى عامر والحلنقة وفى الشمال أصبح السكان ينقسمون إلى محس ودناقله وبرابرة . وفى دارفور نجد قبائل الزغاوة والبديات وهم من أصل ليني . والميدوب والتنجور وهم من أصل ليني . والميدوب والتنجور وهم من أصل ليني . والميدوب والتنجور وهم من أصل بين . والميدوب والتنجور وهم من أصل بين . والميدوب والتنجور وهم من أصل بين . والميدوب والمتنجور وهم من الدين المنابقة المتعددة ، من المنابقة المتعددة ، وفي النابقة المتعددة ، والنابقة المتعددة ، والنابقة المتعددة ، وفي النابقة المتعددة ، والنابقة النابقة المتعددة ، والنابقة النابقة النابقة المتعددة ، والنابقة النابقة النابق

(ح) أما جنوب السودان فيسكنه الزنوج فنجد النيام نيام والزاندى و منطقة المجارى العليا لبحر الغزال . ونجد الشلك والانواك والدنكا والدنكا والنوير المتأثرين بالدماء الحامية يسكنون السودان (أعالى النيل) . وهؤلاء الزنوج لم يتأثروا بالدماء العربية نظراً لمنع تسرب العناصر العربية إلى السودان ( الإماكن المغلقة في السودان ) .

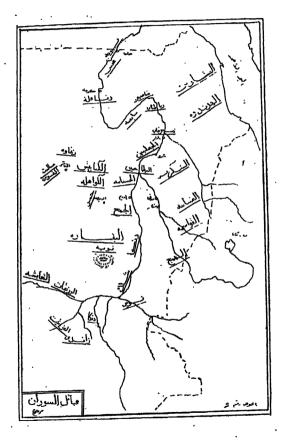

#### ٢ ــ الإسلام فىدنقلة :

نحن نعلم أن الغزو الإسلامي الذي بدأه عبد الله بن سعد محملتين : الأولى سنة ٦٤١ م والثانية سنة ٢٥١ على مملكة دنقلة قد انتهى بمعاهدة اشترط فيها على أهل النوبة ( من مملكة دِنقلة ): • أن يحفظوا من ينزل بلدهم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتى بخرج عنهم ، وأن بردوا كل آبق خرج إليهم من عبيد المسلمين حتى يردوه إلى أرضالإسلام ، ولايستولوا عليه ، ولا يمنعوا منه ، ولايتعرضوا لمسلم قصده وجاوره إلىأن ينصرف عنه، وأن يحفظوا المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتهم ، ولا يمنعوا منه مصلياً ، وعلمهم كنسه وإسراجه وتكرمته ، . ولكن المحاربين كما يفهم من المعاهدات لم يكونوا يطمعون في البقاء في السودان إذكان من شروطهم : وأن يدخل العرب بلدهم ـــ أى بلاد النوبة ـــ مجتازين غير مقيمين فيه . . كما كان من المبادى. التي أخذت بها السياسة العربية في هذه الفترة المبكرة ، في عهد عمر بن الخطاب ، أن يحرم على الجند في مصر وسائر الأقالم المفتوحة الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأرأضى لثلا يركنوا إلى الكسل ، ويسيطر عليهم حب المـال والنعم ـ والراجع أن هذه السياسة في مبدأ الفتح كانت ذات تأثير في تحديد إقامة المحاربين العرب في السودان . غير أنَّ هذا المبدأ لم يكن موضع اعتبار ولا تنفيذ في العصور التالية للفتح ، ولا سما بعد القرن العاشِر ، حين ضعف نفوذ العرب. لذلك أخذ بعض المحاربين منذ عهد الفاطميين يفضلون البقاء في السودان، وساعد على بقائهم هناك ضعف الإمارات المسيحية في بلاد النوبة ، ثم زوالها الامر الذي دفعهم إلى التدفق على السودان والسكني في أنحائه .

كذلك كان السودان ملجأ للهاربين من الصغط السياسى ، فيحدثنا المسعودى المؤرخ بأن عبد الله بن مروان ــ آخر بنى أمية ــ هرب إلى السودان بعد أن فقد أخاه وجمعا من أتباعه ، وحدثت هذه الهجرات فى أوقات متفاوتة ، وكان هؤلاء المهاجرون عاملا مهما فى نشر الدين الإسلامى والثقافة العربية .

وظلت المعاهدة التي عملها عبد الله بن سعد سنة ٦٥١ سارية المفعول. حو الى ستة قرون بعد ذلك التاريخ .

وفى القرن التاسع الميلادى ازداد التفاهم بين المسلمين والنوبة ، إذ أرسل ملك النوبة المسيحى ابنه ( جورج) إلى خليفة بغداد ، وتم هنالك صلح بينهما . وفى القرن ١٦ م قامت محاولة لحمل جورج — وكان قد تولى حينتذ ملك النوبة — على اعتناق الإسلام ، ولكنها لم تفلح .

وفى القرن العاشر ازداد عدد القاطنين فى السودان على ضفاف النيل الازرق من العرب، وازدادت ثروتهم حتى استطاعوا أن يلتمسوا الإذن ببنا. مسجد فى سوبة عاصمة المملكة المسيحية .

وفى عهد الأيوبيين فى مصر أرسل السلطان صلاح الدين حملتين إلى بلاد النوبة لتعقب الفاطمبين الذين كانوا قد ثاروا هناك، وقاموا بهجوم على أسوان، وفى الحلة الثانية سنة ١١٧٧ استولى الجيش الايوبى على إبريم وأخذ من المسيحيين الكثير من الاسرى.

استمرت مملكة دنقلة المسيحية قائمة ، وتدين لها الجاليات العربية التي تعيش في جهات متفرقة من المملكة ، بالولاء ، حتى قدم جيش قلاوون من سلاطين المماليك في مصر وأسر آخر ملوك دنقلة المسيحيين سنة ١٣٦٦من (٣ — تارخ المودان)

بإيماز من الامير النوبى عبد الله بن سنبو وبمساعدته ، وقد تولى هذا على دنقله ، وكان أول ملك مسلم عليها .

غير أن حكم دنقله أصبح منذ ذلك الحين لعبة فى أيدى القبائل العربية فقتل رعم ربيعة ، ملك دنقلة ، وتوالت حوادث واضطرابات ، وانقطعت الجزية السنوية التي كان قد فرضها العرب المسلمون على أهل النوبة (دينار على كل رأس) ، وتدفقت القبائل العربية على السودان، ولا سيا جهينة ، فبعضهم سكن فى الشرق، وبعضهم فى الجنوب الغربى . وتزوجت جهينة الذين سكنوا النوبة من نساء السكان الاصليين، ونجحوا فى كسر شوكة أمراء النوبة .

وفى أواخر القرن ١٤ م قدم وغلام الله بن عائد، جد السادة الركابية فى السؤدان (عن طريق البحر الاحمر) وسكن دنقلة . وكان الإسلام بين الدناقلة إلى ذلك الحين ظاهريا ، حتى استطاع غلام الله وجاعته أن يقووا دعائم الإسلام بينهم . بل هاجر بعض الركابية إلى الغرب وكانوا من أشهر العاملين على نشر الإسلام فى جنوب كردفان . على أن دعوة الركابية قبل القرن ١٦ لم تكن تتعدى نقطة التقاء النهرين ، لان على على في طريقها .

#### ٣ ـــ الإسلام وقبائل البجاة : .

تحنل قبائل البجة ـــ البجاة ـــ معظم الآجزاء التى تقع على سواحل البحر الاحمر الافريقية والداخلة فى نطاق السودان . وقد ظلت معظم هذه القِبائل رغم ماقام به المبشرون المسيحيون على وثنيتها .

والظاهر أن العرب اتصلوا بالبجاة في أرضهم أثناء القرن الثامن

الميلادى — عن طريق البحر الاحمر ومصر — فذهبوا إليهم تجاراً ، واجتازوا من مصر بلادهم حاجبن ، وهاجروا إلىمعادن الذهبوالزمرد. منقبين ومستخرجين . والظاهر أيضاً أن جماعة من العرب المسلمين — وبخاصة عرب بلى — كانوا من أول من استقر هناك وبنوا مساجد لهم . فهذه كلها مظاهر ومناسبات سلمية مهدت للعرب الاختلاط بالبجاة من السودان ، وكانت من العوامل التي ساعدت فى القرون القادمة على تعريب هذه المنطقة ونشر الإسلام فها .

غير أنالبجاة لم يحافظوا على العهد الذى قطعوه على أنفسهم فى أواخر القرن الأول للهجرة ، وكثرت غاراتهم على جهة أسوان وكثر إيذاؤهم للمسلمين هناك ورفع أمرهم إلى الحليفة المأمون العباسى فأرسل إليهم جيشاً بقيادة عبد الله بن الجهم ( ٢٢٦ ه ) فكانت له معهم وقائم انهت بموادعتهم وكتابة عهد جديد بينه وبين رئيسهم ومن أهم شروط هذا العهد ما يلى:

- (١) أن تكون بلاد البجاة ملكا للخليفة وأن يكون البجاة ورئيسهم عبيداً له
- (٢) أن يؤدى ملك البحــــاة الحراج كل عام ماتة من الإبل و ٣٠٠ دينار .
- (٣) أن يحترم البجاة الإسلام ولا يذكروه بسو. وألا يعينوا أحداً على أهل الإسلام.
- (٤) ألا يمنعوا أحداً من المسلمين الدخول فى بلادهم والتجارة فيها براً وبحراً.

- (٥) إذا دخل أحد من المسلمين تاجراً أو مقيماً أو مجتازاً أو حاجاً فهو آمن حتى ينزح من البلاد .
- (٦) أنه إذا نزل البحاة صعيد مصر مجتازين أو تجاراً لا يظهرون سلاحاً ولا يدخلون المدن والقرى محال .
- (٧) ألا يهدموا شيتاً من المساجد التي بناها المسلمون فيصيحة وهجر .
- (A) أن يدخمل رئيسهم عمال أمير المؤمنين بلاد البجة لقبض صدقات من أسلم منهم .

لم تهدأ أمور السودان بهدنة البجاة السابقة ؛ ذلك لاننا نجد البجاة قد حافظوا على عهدهم برهة ثم امتنعوا عن دفع الحراج وعادوا إلى غزو قرى صعيد مصر وقتلوا من وجدوه بالمدن من المسلمين . وكان ذلك فى عهد الخليفة المتوكل العباسي ( ٢٣٧ هـ – ٢٤٧ ) الذي أرسل إليهم جيشة تمكن من أن يهزم البجاة سنة ٢٤١ حتى طلب ملكهم على بابا الإمان على شروط منها :

- (١) أن يدفع الخراج لمــا سلف وهو ٤ سنوات كان قد منعها ، ولما يأتى .
  - (٢) ألا يمنع المسلمين من العمل فى المعادن .

ثم سار على بابا إلى زيارة الخليفة المتوكل فى عاصمة الخلافة العباسية حيث رحب به الخليفة وخلع عليه على الرغم من أن على بابا مايزالو ثنياً. ونقيجة لهذا العهد الآخير واحترام البجاة له تسرب كثير من القبائل العربية إلى أرض البجاة واختلطوا بهم فراد تبعاً لذلك عدد من أسلم منهم. ولما نجح ابن طولون فى تأسيس دولته بمصر ( ٢٤٣ هـ) ولى وجهه

شطر البجاة فغزا بلادهم وأخضعهم وترك وراءه من بنى جهينة وربيعة من أقاموا وأكثروا الغيارة . وامتاز عصر ابن طولون باستقرار عرب جهينة وربيعة جهينة وربيعة في أراضى البجاة وبتعريب هذه المنطقة تعربياً جزئياً وبدخول الإسلام نتيجة للتزاوج بين العرب والبجاة للسلطان العرب والمسلمين .

و لماكان عصر الدولة الفاطعية في مصر لم تتأثر بلاد البجاة بمذهبهم الشيعى وظل الأمركذلك حتى عهد الماليك في مصر حيث ازداد دخول القبائل العربية للسودان وبخاصة إلى بلاد البجة للعمل في مناجم الذهب بوادى العلاق . وأسلم كثير من الجنس المعروف بالحدارب إسلاما ضعيفا وظل الحدارب هم الفئة المسلمة القوية بين البجاة حتى زمن المؤرخ المسعودي ( ٩٣٥ ه ) وأصبحت الصلة وثيقة بين ربيعة والحدارب بنوع خاص . وظل الحدارب ذوبي نفوذ وسلطان في الأقالم التي يحتلها بشاريو أم على وعلى الأخص في الجهات الساحلية ومالبثت أن اندبجت الحدارب في البشارية اندماجا تاما .

ويظهر أن المسيحية فى الحبشة قد أثرت فى بعض قبائل البجة المقيمين فى الجزء الجنوبى فوجدنا المؤرخ ابن سعيد ( ١٢١٤ – ١٢٧٨ ) يذكر أن البجة بعضها نصارى وبعضها مسلمون. وبعد ذلك بأكثر من قرن نجد أن ابن بطوطة يذكر أن مدينتى عيذاب وسواكن عامرتان بالإسلام والمسلمين. وهكذا لم يأت عصر الفونج حتى كان أكثر البجة مسلمين.

٤ - الإسلام في منطقة بحيرة تشاد (السودان الفرنسي):
 ١) يرجع انتشار الاسلام في هذه الجهات إلى جهود قبائل صنهاجة

الآتية من شمال إفريقية؛ فقد انتقلت بعض قبائل المغاربة إلى مملسكة غانة. ودعوا أهلها إلى الاسلام .

ولما ملكوا الزمام فى أيديهم فى القرن ١١م طردوا الاسرة الحاكمة من ( الفلاتة ) وأسلت الاهالى على بكرة أيهم .

(۲) وعلى نهر النيجر الاعلى تأسست مدينتان إحداهما فى القرن. ١١ م وهى مدينة (جنى) والاخرى فى القرن ١١ م وهى مدينة (تمبكتو). وكان لهما فيما بعد أثر قوى فى تقدم الاسلام وانتشاره فى السودان الغربي .

## ه . ـ أشهر المالك والسلطنات والمشيخات الإسلامية فى السودان :.

كانت وحدة السودان منعدمة قبل أوائل القرن ١٩، لاتجمع جهود أهله سلطة مركزية، ولا تنظم شئونه حكومة موحدةقوية، بل كان الامر أمر مشاحنات وعداء، وكانت المطامع الشخصية والمنافسات المحلية هي الطابع الذي يسودكل ربوع السودان فيؤخر تقدمه، ويشيع في أقاليم الفوضى، وكان يتنازع السلطة في السودان بمالك وسلطنات ومشيخات إسلاميةمتعددة، بكني أن نشيرهنا إلى أهمها إشارة سريعة لنكل الصورة

ولترى كيف أن السودان مدين بوجوده كوحدة لهاكيان ولها شخصية إلى الحسكم المصرى فيه :

(أولا) مملسكة سنار (الفونج): حكمت مابين (١٥٠٥ – ١٨٢٠) وكانت تمتد من الشلال الثالث إلى أقصى جبال فازوغلى، ومن سواكن على البحر الآحر إلى النيل الآبيض، وكانت هذه المملسكة مقسمة إلى عدة ممالك ومشيخات، وكان لسكل ملك أو شيخ استقلاله مادام يدفع الجزية المقررة لملوك سنار. وقد تقسمت هذه المملكة قسمين، قسم تابع الفونج وهو الذي كان يقع جنوب بلدة (أريجى) قرب المسلمية، وقسم يقع شمال هذه البلدة تابع لمشيخة قرى الخاضعة لسلطان الفونج (انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب).

(ثانيا) مشيخة العبدلاب: وهى التى كان مركزها بلدة (قرى) ثم انتقلت إلى الحلفاية فعرفت بمشيخة الحلفاية ، وكان لها السلطنة على جميع الاراضى من أريجى إلى الشلال الثالث .

## ( ثالثا ) الممالك والمشيخات التي خضعت رأسا إلى ملوك الفونج :

( ٢ ) مملكة فازوغلى : قامت جنوب مشيخة خشم البحر ، وأمتدت من الروصيرص إلى قدسى . وكانت عاصمتها ( فازوغلى )

(٣) مشيخة الحمدة : قامت على نهر الدندر ومركزها دبركى .

<sup>(</sup>١) مشيخة خثم البحر : قامت شرقى النيل الازرق بين رنقة والروصيرص ، وكان مركزها (رنقة )، وقد عرفت بهذا الاسم لان بحر النيل لايصلح منها جنوبا .

- (ع) مملكة بنى عامر : قامت فى الصحراء الشرقية بين البحر الآحمر وخور بركة شرقا وغربا ، وبين عقيق على البحر الآحمر وبلاد الحبشة شمالا وجنوبا .
- (ه) مملكة الحلانقة : وهي من البجاة ، ومركزها جبل كسلا على نهر الجاش .
- (رابعاً) المهالك والمشيخات الني خضعت للفونج بوساطة العابدلاب:
- أ ـــ مشيخة الشنابلة : قامت على النيل|لأزرق شمال سنار ومركزها المسلمة .
- ۲ مملكة الجعليين: قامت شمال مشيخة العابد لاب، على أنقاض
   مملكة مروى القديمة ، وكان مركزها شندى التى كانت قبل الفتح
   الإسلامى مركزاً من أهم مراكز التجارة فى السودان .
  - ٣ ــ مملـكة الميروخاب: شمال مملـكة الجعليين ، ومركزها بربر .
- علكة الرباطاب: امتدت من السنقير إلى الشامخة فيماً وراء
   أه حد.
- ه ــ مشيخة المناصير : امتدت من الشاخية إلى الشلال الرابع ،
   وكان مركزها السلامات .
- ٣ علكة الشايقية: قامت على أطلال نباتا القديمة ، وقد امتدت أراضها من الشلال الرابع إلى أبى دوم قشابى ، وكان مركزها مروى . وهي مملكة عربية بحتة ، قام شمالها مملكة الدقار ودنقلة والخندق وأرقو ، وكانت كلها ممالك نوبية متأثرة بالعرب . وكانت مملكة أرقو هي أقصى الممالك التي امتد إليها نفوذ الفونج شمالا . أما البلاد بينها وبين الشلال الأول فقد تولاها الكشاف الاتراك .

# (خامساً ) سلطنة الفور :

(۱) كان الفور يسكنون البلاد التي يطلق عليها اليوم مديرية دارفور، وسميت البلاد باسمهم لآن الفور كانوا أكثر العناصر بروزاً في التكوين الجنسي لهذا الإقليم، ولانهم أسسوا سلطنة عظيمة في هذه المنطقة عاصرت دولة الفنج التي كانت آخذة في الانهيار. والتي كان ضعفها سبباً في استيلاء الفور على كردفان من أملاكها (أملاك الفنج) وشعب الفور بأعداده الكبيرة تكون على على ما يظهر سستيجة اختلاط بجوعة من السكان الاصليين بعنصر يتكلم اللغة النوبية نزح من شمال السودان.

(۲) ومن الفور قسم خاص هم شعبة السكنجارة (۱) وإليهم يرجع الفضل الآكر في قيام سلطنة الفور في القرن ۱۷ م. ويذكر الكتاب أن هذه البلادكان بها ممالك سابقة السلطنة المذكورة أحدها في الشهال دولة التنجور ، والثانية في الجنوب ( دولة داجو ) . كما ذكر وا أن فرعا من فروع السكنجارة ارتبط بعائلة التنجور المالسكة عن طريق المصاهرة ، ومن هذه المصاهرة بدأ عهد سلاطين الفور الذي كان مقصوراً في القرن ١٦ م على كنلة ، جبل مرة ،

(٣) وبدأت سلطنة الفور رسميا بتولى سليمان سلونجا العرش . سنة ١٦٤٠، وسليمان هذا رجل عربى من بنى هلال ، وهو ينتسب إلى أحمد المعقور أول من دخل بلاد الفور من هذه الإسرة ، حيث لتى حقاوة عظيمة من ملك الفور الوثنى فجعله مشرفا على شئون بيته، فأصلح

 <sup>(</sup>١) السكتجارة تدموا دارفور من إقليم بحيرة تشاد ، وربما قدموا أصلامن تونس ،
 وهم يئتسبون إلى أبي زيد الهلال المعهور .

شئون بيت الملك الاقتصادية والإدارية فأحبه الملك كثيراً . ولما لم يكن له وريث من الذكور زوج ابنته من أحمد المعقور هذا ، وعينه خليفة له وأبد الشعب هذا الاختيار . ومن سلالة أحمد هذا .كان سلمان صولون الذى مد سلطانه على كردفان . واهتم بنشر الإسلام فى كل بلاده . ومن بعده تعاقب السلاطين على دارفور من بيته حتى عهد السلطان محمد تيراب ( ١٧٦٨ — ١٧٨٧) كيث وصلت السلطنة أقصى اتساعها .

- (ع) وفى عهد خلفه السلطان عبد الرحمن الرشيد اتخذت الفاشر عاصمة، واتصل هذا السلطان بنابليون بو نابرت الذى كان قد استولى على مصر وهنأه بفوزه على الماليك (سلاطين مصرقبل نابليون)، الدين عطلوا تجارة دارفور مع مصر، فطلب نابليون من السلطان عبدالرحمن أن يرسل إليه ألف عبد ليقوى بهم جيشه. وظلت سلطنة الفور قائمة حوالى قرنين ونصف قرن من الزمان. حتى تم فتحها وضمها إلى دولة وادى النيل سنة ١٨٧٤ كما هو واضع فى الفصل الرأبع.
  - (٦) أما عن حضارة دولة الفور ونظم الحكم فيها فنلخصها فيما يلي:
  - (1)كانت حكومة الفور من النوع الملكى المطلق. فالسلطان يجمع فى شخصه كل السلطات ويتصرف فى الاموالكيفها شاء. ومع ذلك فإن السلطان كان له مجلس خاص من المقربين إليه يستشيرهم في أمور الدولة.
- (ت) اعتمد السلاطين على الإدارات الإقليمية فى إدارة البلاد، فكانوا يعينون رؤساء إداراتهم الإقليمية من عشير هم وبطانتهم. وبذلك كان نفوذهم فى دولتهم أقوى وحكمهم أنفذ

وكان كل حاكم إقلم - من أقالم الدولة الأربعة - نائباً لللك

وجعل مع كلِّ (نائباً للشرطة). وأوجد نظام العمد والمشايخ فى القرى وما لبث أن تغير هذا النظام إلى نظام آخر شبه إقطاعى تمتع به أقارب السلطان وأخصاؤه وكبار قومه .

ح ) وكان القضاء فى السلطنة شرعياً فى الآحوال الشخصية ويقوم بتنفيذه رجال الدين، ووضعياً فى المسائل المدنية والجنائية .

(ء) أما عن الحالة الاجتماعية فإن زى السلطان كان مكونا من قيص مقصب فوقه برنس مقصب محليه شال من الصوف . وعلى رأسه تاج مزين بالذهب تحف به سبع ريشات من الذهب والفضة . وفى المناسبات الرسمية بجلس على مقعد خاص ويحمل فى يده صولجاناً محلى بالذهب والفضة ، وفى يده اليسرى يحمل سيفا مستقيا ويضع إلى جانبه سيفا محدما علامة القوة والعزة .

أما طبقة الحسكام والمتصلين بهم من موظفين وكبار التجار فكانوا يلبسون فاخر الملابس المحلية أو المستوردة . وكانت منازل السلطان كلها من الطوب الاحمر ، وغرف نومه وجلوسه مكسوة بالجوخ الملون وأثاثاتها فحمة محلاة بالعاج والمعدن ، وما زالت بعض هذه المسانى ماثلة في الفاشر إلى اليوم .

(ه) كانت السلطنة تجارة نافقة مع مصر وكردفان وبحر الغزال، وكانت القوافل تحمل إلى مصر الرقيق والسن والريش والصمغ والنحاس. والنطرون وتعود إلى دارفور محملة بالانسجة القطنية والحريرية والجوخ والاسلحة والحلى الذهبية.

(و) تبع تعميم الإسلام فى السلطنة تشييد الجوامع ومساجد العلم والقرآن ، يتلتى فها النشء مبادى. القراة والكتابة وحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية .كما اتصلت السلطنة بالازهر الشريف فأرسلت بعض طلاب العلم إليه حيث أصبح لهم رواق يعرف برواق دافور . كما عطف السلاطين على البلاد المقدسة فكانوا يرسلون إليها سنوياً مع بعثة المحمل وصرة الحرمين الشريفين ، .

## (سادساً) مملكة تقلى .

١ - تأسست حوالى سنة ١٥٧٠ واستمرت إلى أواخر القرن ١٩، أسسها أحد الزهاد الجعليين الذى نول تلال تقلى حوالى سنة ١٥٣٠ حيث اجتذب هذا الزاهد محبة السكان وزعيمهم ، ثم قامت مصاهرة بين الزاهد والزعيم ، نشأ عنها تولى ابن الزاهد الملك وخلفه فى الملك تسعة عشر من أبنائه وأحفاده .

٢ — ولمملكة تقلى فى تاريخ العروبة شأن كير الآنها مكنت للمناصر العربية من التوغل فى هذا الربع الشهالى الشرق من جبال النوبا مع أن هذه الجبال كانت دائماً قلعة تحتمى بها جماعات النوبا البعيدة عن الثقافة العربية والديانة الإسلامية . وكانت سياسة هذه المملكة المرسومة فى نشر الإسلام والعروبة ترمى إلى تحقيق هدفها عن طريقين :

- (1) بالتزاوج بين القبائل النوبية .
- (س) تشجيع القبائل العربية على المهاجرة والاستيطان في هذا الركن
   من السودان ، وبفضل هذه السياسة انتشرت العروية في بلاد النوبا
   الشرقية .

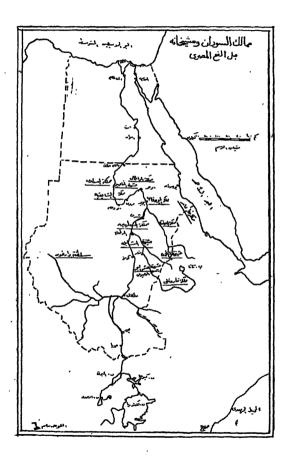

# الفصر الثالث

# السلطة السنارية والعهد الفونجى

( r 1AY - 1000)

## ١ ــ أصل السلطنة السنارية ونشأتها :

(۱) ونجد لراماً علينا أن تحاول النعرف على النطورات ، التى حدثت فى القسم الشمالى والشمال الغربي لاثورييا ، وما كان لها من أثر فى السودان ، ومدى ارتباط ذلك بالسلطنة ، التى قامت فى سنار فى القرن ١٦ م .

فقد كان الجزء الشالى من أثيوبيا موضع اهتمام المسلمين نسبة لموقعه الاستراتيجي على طرق القوافل بين البحر الاحمر، وداخلية البلاد الآثيوبية، وحوض النيل. وذكر اليعقوبي في تاريخه أن مملكة البحة وهم بين النيل والبحر الآحمر كانت لهم عدة ممالك (11)، في كل بلد ملك منفرد،

٢ – أما عن أصل السلطنة السنارية ( الفونج ) فقد اختلف فيه
 المؤرخون ويمكن تلخيص آرائهم فيما يلي :

 <sup>(</sup>١) مالك النبعة مى : فأول مملكة البعة من حد أسوان وعاصمها همر ، والثانية بقاين والثائثة بازين ومى تتأخم مملكة علوة من النوبة ، والرابعة بارين والمامسة قطمة من باضع ، والسادسة مملكة النجاشي ( تاريخ اليقوبي ٢١٧ ـ ٢١٨ ) .

( ١ ) إنهم من قبيلة الشلك الزنوج التي كانت تسكن على شاطى. النيل الاييض جنوبي الليس ( بالقرب من الكوه ).

(ت) إنهم من الغرب من المنطقة التي تقع جنوبي بحيرة تشاد.

(ح) إنهم قد جاءوا من الحبشة ، وأصلهم سلالة عربية أموية هربت من وجه العباسيين ، وكثرت الروايات للتدليل على صحة هذا الرأى الآخير ، وظاهر أن معظم هذه الروايات وإن اختلفت في تفاصيلها ترى أن الفونج جاءوا من السرق ، من الحبشة أولا ثم من السودان الشرق ثانيا ، وأن أصلهم من بنى أمية تصاهروا مع ملوك السودان وقد يكون لهذه الروايات ظل من الحقيقة ، ولكن كثرة هذه الروايات واختلافها قد تدعونا إلى الشك في التفاصيل على أقل تقدير .

س ونظراً لأن الاحوال كانت مرتبكة في المناطق التي قامت فيها الولايات الإسلامية في شمال أثيوبيا ، بسبب سوء العلاقات بينها وبين الآثيوبيين من جهة ، وبين القبائل الإسلامية وبعضها من جهة أخرى، نظراً لذلك كله انتقل السلطان عميرة إلى حوض النيل الازرق متخذاً في حوض وادى النيل الاوسط ، محتفظاً لنفسه ببعض مظاهر السلطان في حوض وادى النيل الاوسط ، محتفظاً لنفسه ببعض مظاهر السلطان الرمزية ، ولعل العامل القوى الذى ساعد على قيام الاتحاد برجع إلى تدهور العلاقة بين النوبة السفلي ومصر للعداوة التقليدية بين العرب زعماء المشيخات في النوبة وبين المماليك في مصر عما ترتب عليه أن أصبحت البلاد جنوبي الشلال الثالث في شبه عزلة اقتصادية ، الامراكدى دفع المشيخات إلى الاتجاه نحو ساحل البحر الاحمر ، والاتصال الذى دفع المشيخات إلى الاتجاه نحو ساحل البحر الاحمر ، والاتصال

بالسلطان عميرة الذى كان مسيطراً على تجارة ذلك القطاع الذى شمل المنطقة المؤدية إلى حوض النيل الازرق ومراكز تجمع التجارة فيه .

(٤) ومما ساعد حملة الفونج على النجاح والتوفيق تلك الانقسامات الداخلية بين فصارى النوبة، فمنذ أو اخر القرن ١٥ م كانت مملكة سوبا المسيحية قد أحست بأن لا أمل لها فى قيام حركة إصلاح تعيد إليها شملها وقوتها، بعد أن فقدوا الاتصال بكنائسهم التى تقع فيها وراء حدودهم تمدهم بالمبشرين ورجال الدين فانحدرت الحياة الروحية فى كنيستهم إلى درجة كبيرة، فآذنت هذه الحالة السيئة بزوال سلطانهم على يد الفونج وحلفائهم من العبدلاب كاسبق أن ذكرنا، وتمكن الفونج من تأسيس عدة إمارات تمسد من الشلال الثالث شمالا إلى حدود الحبشة جنوبا، عمدة إلى البحر الاحمر، حيث تنتهى عند سواكن طرق القوافل خاضعين لها. واستطاع ملوك سنار أن يسيطروا بعض السيطرة على خاضعين لها. واستطاع ملوك سنار أن يسيطروا بعض السيطرة على خاضعين لها. واستطاع ملوك سنار أن يسيطروا بعض السيطرة على مناطق كردفان غربا إلى جبال النوبا.

## ٢ ـ نظم الحكم في السلطنة:

اختط عمارة دونقس (عبيرة) مدينة سنار حوالى سنة (١٥٢٣ – ١٥٢٥ ) واتخذها عاصمة واتخذها في هـذا المكان لموقعها الإقليمي الاستراتيجي في قلب القطاع، ولأهمية موقع المدينة على الطرق النيلية والقوافل، واستمرت مملكة سنار يتعاقب عليها ملوك الفونج ما يريد على ثلاثة قرون .

وكانت مقاليد السلطان فى العهود التى سبقت سيطرة العرب القبلية قائمة على أسس دبنية يتولى تصريفها رجال من طبقة الكهنوت، يتبادلون السلطة على نحو ماكان يفعله أضرابهم فى مصر

فالملوك مؤلمون يعاونهم رجال الكهنوت . وقد الطبعت هذه النظم بالطابع المحلى . وقد بقيت هذه النظم قائمة حتى الفترة التي بدأت فها الهجرات العربية تشق طريقها نحو الجنوب في مجموعات متلاحقة اختلطت بالسكان المحليين وصاهر زعماء القبائل العربية بيوتات الحكم في المواطن التي استقرت فيها رحالهم وتمكنوا عن طريق هذه المصاهرة من ولاية السلطان تدريجيا . وكان لزاما أن تترك المرأة الوطنية صورة من تقاليدها ومعتقداتها الى ورثتها عن بيتها في أبنائها ، ومن هؤلاء الأبناء من تدرج لولاية الحـكم . وكانت مقومات السلطان قائمة على عناصر متشابكة من الدين والتقاليد والمعتقدات ذات الجذور البعيدة العمق فى حياة المجتمع، ولم يكن من اليسر أن تقتلع هذه العناصر ، بل قدر لها أن تصطرع في عراك خني مع عناصر الحـكم ومقوماته التي جاء بها المهاجرون. ونتيجة لهذا الإصطراع أخذت تختفي بعض المقومات التي قامت علما الزعامة الوطنية وذلك بعد أن بسط العرب سيطرتهم وممارستهم للحمكم حسب التقاليد القبلية العربية وكان من تلك التنظيمات التي أدخلها العرب على المجتمع المحلي، ما يتمشى مع التطور الطبيعي للتقاليد المحلية ، وكان البعض الآخر تطورًا مفاجئاً للحالة القائمة ، وقد أصاب ذلك حياة المجتمع بتصدع عميق الآثر في حياة الإسرة وعلاقتها مع الزعيم والأرض ، والامرالذي قام على روابط دينية . فقد تولىشيخ القبيلة الحـكم في مجموعته القبلية ، ومن سكن معهما في دارها من العشائر ( ٤ - تاريخ السودان )

وكان الشيخ يمارس مسئولياته ف مجلس، الاجاويد ، وذلك في المسائل الحارجية عن سلطانه التقليدية التي يباشرها بشخصه ، وهذه تتلخص في توزيع الاراضي الزراعية على رؤساه البيوت ، وأن يحافظ على حقوق القبيلة في الاراضي التي تحتلها والآبار التي تستخدمها الطرق والمفازات .

ولمذا كانت القبيلة من سكان البادية ، فشيخها يتولى إصدار أمره بالرحيل والنزول والقيام فى مواطن الرعى الموسمية . وتختص كل قبيلة بموطن مرعاها الخاص بها .

وعلى الشيخ أن يكون عارفا بتقاليد القبيلة ، وتقاليد القبائل المجاورة لها فى الدار ، وأن يكون حافظا للانساب ، وأن يقوم باستصافة الغرباء، الذين ينزلون دار القبيلة ، وله الحق فى أن يحصل على جانب من المسال أو الغلة ويحتفظ به لمصلحته .

كما كان على الشيخ أن يتولى تنظيم إقامة الاعياد التقليدية ، وغير ذلك من العادات القائمة ، فالشيخ بذلك رمز القبيلة ، يتولى إدارة شئونها الخاصة والعامة ، ويفض مشاكلها ، وينظم علاقاتها مع شيخ المشايخ . وهو الذى يقوم بجمع العشور عر\_ الارض الزراعية ، ويرسل جزءاً منها إلى شيخ المشايخ ، وهـذا بدوره يدفع جانبا إلى خرينة السلطنة السنارية .

ولذا قارنا بين تنظيات المجتمع التي توارثها القوم، وبين ما استحدثه العرب ، نجد أن الوطني قد استرد شخصيته وكيانه في المجتمع ، كما استرد حريته في أرضه التي يستغلها بزوال الفوارق بينه وبين حكامه من الغابرين وصار عليه أن يدفع الزعيم القبلي المحلي المقرر من الضرائب . وكان من نتيجة هذا التطور دخول تحسين على مستوى المعيشة للأفراد ، وتبعاً لذلك فتحت آفاق جديدة ، غير أن طريق التطور والتقدم قد أصيب بنكسة بسبب :

( 1 ) ما أصاب شمال الوادى من تدهور وانحلال و تطاحن تحت حكم المماليك ، وكان لهذا أثره فى العلاقات بين شطرى الوادى ، وبخاصة من الناحبة الاقتصادية لتوقف التبادل التجارى .

( ) أن التغييرات التى استحدثها العرب فى الزعامة القبلية والعائلية والارض اقتلعت جذورا بعيدة العمق فى حياة المجتمع وتقاليده الدينية .

ورغم أن هذا الإصلاح قد أدخل تحسينات لها قيمتها إلا أنه لم يأخذ طريقه الطبيعى للتطور فى فترات كافية تسمح لقبول الإصلاح الجديد و الدفاع عنه ، ومع هذا فقد ظل هـذا النظام الإقطاعي سائدا السلطنة السنارية فلكل قبيلة سواء أكانت بادية أم متحضرة ملكها أو شيخها يدفع الضرائب بعض الاحيان وأحيانا أخرى ينتهز هؤلاء الملوك أو المشايخ ضعف السلطة المركزية ويرفضون دفع الإتاوة المفروضة عليهم مظهرين بذلك عصيانهم ، فتساق نحوهم الجيوش ويقع القتال بين الحاكم وتابعه ،

وأحياناً يكون الضعف قد بلغ حدا لايستطيع السيد إرجاع مسوده إلى الطاعة.

وقد يختلف الحليفان (الفونج والعبدلاب) أحيانا ، فتقع الحرب بينهما وتراقى الدماء ، وقتل أكبر ملوك العبدلاب شأنا ( نفوذهم شمال بلاد الجزيرة ) وأيعدهم صيتاً وهو الشيخ عجيب المانجلك ( لقب يطلق على ملوكهم ) نتيجة لذلك الحلاف بين الشريكين .

## الطرق الصوفية :

#### (١)الحالة الاجتماعية:

أحدثت الهجرات في مراحلها المتعاقبة كما سبق أن أشرنا، تطورا في نظم الحسكم وفي حياة المجتمع ، فقد أزالت ما كان قائمًا من فوارق بين الراعى والرعبة ومايينهما من عبودية مطلقة ، واستردت الرعبة حرينها الفردية ، بزوال جهاز الحسكم المتوارث وقيام التقاليد القبلية العربية ، بعد أن كانت مقاليد الحسكم تنتقل إلى ابن الآخت أو ابن البنت، وأصبح الرحالة وهو يمر بديار السودان لا يشعر بطبقات اجتماعية ، فالاثرياء وحتى الملوك والسلاطين يأ كلون ويلبسون ويسكنون مشل مايفعل أفراد الشعب .

كذلك صارت الأرض ملكا للجماعة القبلية متمثلة فى شخص زعيمها، بعد أن كانت ملكا خاصاً لرئيس الدولة، أو موقوفة على المعابد. وكان الأهلون عبيداً لا يملكون الأرض ، بل يعملون عليها لمصلحة الحاكم ورئيس المعبد أومن ينوب عنه ولم يكن ذلك النوع من التقاليد التي أقامها

النظام القبلى إلا مرحلة من مراحل التطور من النظام الإقطاعى المطلق إلى نظام يعطى للفرد نصيباً من جهوده . بعد دفع الاتاوة المعينة للزعيم الذى يقوم بدفع جزء منها لحاكم الدار .

## (ب) نشاط الدعوة الإسلامية :

أما عن نشاط الدعوة الإسلامية في عهد السلطنة السنارية ، فقد اشتدت الرغبة في النهوض بالدين و نشر العقيدة بين الناس ، وكانت أساليب العنف الدعوة سلية في أغلب الآحيان ، وقلما كانت تستخدم أساليب العنف في الإسلام بين القبائل الوثنية . ومن هنده الآمثلة القليلة ما قام به الويون سكان الجبال والشلكيون سكان أعالى النيل من غارات على قرى عرب السودان فاستثار عملهم هذا ملك سنار ( بادى أبادقن ١٦٤٥ قرى عرب السودان فاستثار عملهم هذا ملك سنار ( بادى أبادقن ١٦٤٥ مآثر هذا الملك التي رويت عنه أنه كان يكرم العلماء في بلاده ويرسل الهدايا لعلماء الأزهر ، ومنهم من مدحه بقصائد ، ولم يفت هذا العمل من قبل ملك سنار في عضد النوبيون بل جعلهم يشددون النكير بغاراتهم المتواصلة على كردفان واستمرت الحروب زمناً طويلا حتى انتشر الإسلام في كثير من مناطق جبال النوبا ، وكان بعض الفقهاء يأتي ببعض أهالى النوبا إلى الآبيض فيعلونهم القرآن الكريم ، والصرورى من الفقه والتوحد ، ثم يعيدونهم إلى بلادهم ليتولوا نشر الدين بين قبائلهم .

أما فيما عدا ذلك فقد انتشر الإسلام بين القبائل السودانية فى ذلك المعهد بوسائل سلبية خالصة ، وكان لرواد الدعوة الذين وفدوا من الحجاز والمغرب ومصر والعراق ، إلى جانب الدعاة الوطنيين ، فضل كبير في هذه السبيل . فقد كان حجاج السودانيين يشجعون علماء الحجاز

على الرحلة إلى بلاد الفونج ، كما أن كثيراًمن السودانيين كانوا يتلقون العلم في مكة والمدينة وعاد بعضهم متأثراً بالمبادى. الوهابية التي سادت الجزيرة العربية في أواخر القرن ١٨م وأوائل القرن ١٩م وعمل على نشرها في بلاد السودان ، فقد تمكن الداعى عثمان بن فوديا بعدعودته من الحجاز من نشر بعض مبادى. الوهابية بين قومه (قبيلة الفلي إلى الغرب من السودان)

ولقد كان المغرب منبعاً آخر لانتشار الإسلام فى السودان ، لان عدداً كبيراً من المغاربة هاجروا بلادهم واستقروا فى أنحاء بملكة الفونج ، وقد ذكر المؤرخون من أسماء علماء الفونج الكثير بمن يرجع أصلهم إلى المغرب أو الاندلس.

أما العراق فنجد ذكره قليلا فى ذلك العصر غير أن من أوائل من نشرالصوفية فى بلاد الفونج شيخاً قدم من العراق. هو تاج الدين البهارى، وقد سلك على يديه عدد من الوجهاء، وحمت طريقته جميع بلاد سنار. وفى هذا العصر أيضاً تطلع ملوك الفونج إلى الازهر الشريف وعلمائه ورحبوا بهم، وكان بعض السودانيين يذهبون إلى الازهر ثم يعودون بعد تحصيل العلم وكان لهم أثر واضح إلى جانب تأثير الحجاز والمغرب والعراق فى نشر الثقافة الإسلامية فى السودان ، إلا أن الاثر المصرى امناز بطابعه العلمى، أغنى أن الذين تأثروا بالثقافة المصرية فى ذلك العهد اتجهوا إلى تعليم الناس الفقه والتوخيد واللغة وغيرها مرس العلوم. أيجهوا إلى تعليم الناس الفقه والتوخيد واللغة وغيرها مرس العلوم. غير أن الطابع الصوفى أو الصوفى العلمي معاً كان غالباً على تعليم ذوى غير أن الطابع الصوفى أو الصوفى العلمي معاً كان غالباً على تعليم ذوى ترتب على نشر العقيدة الإسلامية فى ذلك العهد أن برزت تجمعات دينية ترتبت على نشر العقيدة الإسلامية فى ذلك العهد أن برزت تجمعات دينية

فى مظاهر مختلفة ، أهمها مظهران : الاندماج القبلى ، والتجمع الصوفى .

فالأول لم نقصد به اتحاد القبائل السودانية بفضل العقيدة ، بل قصدنا به أن نعرفمدى تأثير انتشار الإسلام بين الجموع السودانية فى أنساب القبائل وترتيبها . وأما الثانى فقد كانت نواته شيخ الطريق ، وقد لعب هذا المظهردوراً هاما فى حياة السودانيين .

# (ح) انتشار الطرق الصوفية :

عملت الصوفية على التقرب بين القبائل والاجناس ولو فى حيز محدود . فقد كان الناس يرحلون من مختلف أنحاء السودان إلى الربط والزوايا للاتصال بالشيوخ وتلقى الطرق عنهم . ومما ساعد على انتشار الطرق في السودان في ذلك العهد وفيها بعده مر. \_ العهود. أنها كانت منتشرة في البلاد العربية المجاورة للسودان ، أو التيكان السودان على صلة بها ، كالحجاز والعراق والمغرب ومصر . ومنها تسربت على أيدى دعاة من الغرباء المواطنين ، أضف إلى ذلك ترحيب السودان بهذه الطرق ومشايخها ، وتشجيع ملوك لهم على نحو مارأينا ، أضف إلى ذلك أيضا أن المشايخ من جانبه كان الكثير منهم قد أظهر من الصفات ما جعل الناس يتهافتون عليهم ، ويتخذونهم ملاذاً لهم فى ساعات الضيق والعسرة . فقدكان للشيخ قدرة على تهدئة الخواطر'، وبث الثقة في نفوس الناس، وقضا. مصالحهم ، وزجرهم عما فيه ضرر بفرد معين أو بالجماعة . ثم إن الحالة قبل عصر الفونج كانت خير تمهيد للدخول في هذه الطرق الصوفية والاقبال علمها ، ذلك أن كثيراً من العرب الذين هاجروا قبل عصر الفونج إلى السودان كانوامن الذين ألجأتهم السياسة إلىالهجرة منالحجاز ومصروشمال إفريقية ، يوم آلت كلها إلى حكم الفاطميين ، فكان السودان

مصب هذه الأفواج النازحة فى ذلك العصر والعصور التالية . أضف إلى ذلك تلك الحروب الداخلية والغارات المستمرة والعصبيات القبلية التى كانت تنوش البلاد السودانية ، وتعمل على تمريقها فى كلوقت . كلذلك قد أورث نفوس السودانيين فى ذلك العهد رغبة شديدة فى حياة بعيدة عن مزالق السياسة والعصبية ، فما إن وجدوا فى عصر الفونج هؤلاء المشايخ يدعون إلى الانتظام فى سلك العبادة حتى لبوا سراعاً فى ترحاب شديد وحماسة بالغة . لكن هذه الطرق الصوفية التى تحقق نفعها فى عهد الفونج ما لبثت بعد هذا العصر ، ومع تطاول الزمن ، أن أخذت تتجاوز عدودها ، حتى أصبحت داعية من دواعى التفرقة والخصومة ، وحتى رأينا الدعوة المهدية ( الفصل الخامس من هذا الكتاب ) تضطر إلى أن تقف منها موقفاً عداياً .

وأهم الطرق الصوفية التي انتشرت في زمن الفونج في السودان هي :

(الأولى) طريقة القادرية ، ولعلها من أوسع الجماعات الدينية انتشاراً في البلاد الإسلامية ، فقد قامت أصلا على يد عبد القادر الجيلاني في القرن ١٦ م ، ثم دخلت في إفريقية الغربية في القرن ١٥ م . وفي حوالي سنة ١٥٥٥ م أدخل تاج الدين البهاري طريقة القادرية في السودان ، وقد أخذ عليه الطريقة أربعة رجال (١) ، وهؤ لام كانت فيدهم السلطتان الزمنية والروحية في أيام الفونج . وظلت ذريتهم تباشر السلطة الروحية في الجريرة إلى اليوم .

 <sup>(</sup>١) هم : محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب ( في إقليم سوكى بين واد مدنى
 والقضارف ) . وبان النقا الضرير جد اليعقوباب . وعجيب المساتجلك جد العبدلاب .
 وعبد الله العركى جد العركين .

(الثانية) الطريقة الشاذلية ، وهى منسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي الرماد ١٩٩٨ الم وهو من تونس، وانتشرت طريقته فى مراكش فى القرن ١٥ م على يد أبي عبد الله الجزولى، ويقال إن إحدى بناته تزوجت من الشريف حمد أبي دنانة الذي نزح إلى السودان ومعه ابنه السيد بن الحسن سنة ١٤٤٥ أى قبل عصر الفونج ، فأخذت الطريقة تنتشر حتى كان عصر الفونج حيث رسخت دعائمها على يد الشيخ خوجلى عبد الرحن المتوفى سنة ١٧٤٣م .

#### ٤ ـــ الناحية العلمية والثقافية :

كانت مدارس القرآن والمساجد وسط الثقافة والتعليم ، ومهما ما اشتهر وذاع صيتها فى أنحاء البلاد ، حتى إن الطلاب كانوا بهاجرون من مواطنهمالنائية للارتشاف من مناهلها ، وما كان العالم ينبهذكره ويشتهر إلا بالرحلة فى طلب العلم على يد المشايخ المشهورين ، وما كان الصوفى يصل إلى درجة ما فى الطريق إلا إذا أخذ من وتنلذ على أستاذ مشهور ، وزار و تبرك بأكثر من واخد . ومنهم من يشد الرحال لمصر للمجاورة بالآزهر الشريف منهل العلوم الإسلامية ، وللتعرف إلى المشايخ المعروفين ومنهم من ينوى الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويبق حينا قد يمتد إلى سنين يأخذ من علماء الحرمين ، أو يسلك الطريق على أئمة المتصوفة هناك .

أما بقية الشعب فما كان الواحد منهم يطمع لآن يصل إلى درجة مافى الثقافة والتعليم ، وحشبه أن يسلك الطريق على شيخ مشهور ، ويأخذ منه ما هو فى حاجة إليه ، أخذ الوائق المطمئن لمكانة شيخه الدينية . فالذى مكنته الظروف من أن يدرس فى مدرسة ما مبادى. القراءة والكتابة

وتحصيل القرآن أو جزء منه ، يهيمن على حياة القرية الدينية والثقافية والاجتهاعية أحياناً ، فسائل الزواج والطلاق والعبادات من صلاة وزكاة مرجعها إلى الفلكي (الفقيه ) . وسهرات القرى في أغلبها هي حلقات الذكر ومدائح النبي، وخاصة عند الكهول والشيب .

وبما يجب ملاحظته فى هذا العهد أن كلة (المعلم) كانت تطلق على العلوم الدينية وما يلحق بها من علوم تدين على فهم النصوص الدينية : كالآدب والنحو واللغة ، أو شرح العظات والقصص الدينية كالتاريخ وأيام العرب . ورجل الدين لا تتم مرحلة تعليمه إلا إذا أخذ بنصيب من هذه العلوم جميعاً ، فالآدب واللغة والنحو والآخبار كلها متمات للنهج الديني .

#### ه - التنظيات الاقتصادية :

كانت الآرض هي الركن الآساسي الذي نشأت عليه العلاقات بين الزعم والعامل على الآرض . واختص الرعم بملكية الآرض بوصفه صاحب السلطان وهو الذي يجرى توزيعها على أصحاب البيوتات من رعيته بالقدر الذي يتناسب مع إمكانياتهم على العمل الزراعي . وبقيت ملكية الزعم الأرض قاعدة سارت عليها المجموعات العربية في صورة تتناسب مع تقاليدهم وما ألفوه في مواطنهم الآولى . وصارت الملكية للأرض في عهد العرب معترفاً بها . وحددت العلاقات بين الملكية المجاعية القبيلة صاحبة الدار كطرف أول ، وبين العامل على الارض المنتفع بها كطرف ثان .

وقد ورث العرب التنظيمات المحلية الخاصة بالارض التي كانت متبعة فى المناطق التى اتخذوا فيها مهاجرهم . وقد اختلفت هذه التنظيمات بعض الشيء بين منطقة وأخرى بسبب ظروف البيئة والمناخ . وكان الزعيم يحتفظ بمساحة من الارض لاستغلالها لمصلحته الخاصة ، وعرفت هذه باسم العبارة . وكان الزعيم أو السلطان السنارى فيها بعد يتصرف في جزء من أرض العبارة من طريقة الهبة خاصة للفقهاء الروحيين ، وصارت هذه الهبات نواة للملكيات التي سمح للفقهاء ووار ثيهم بالاحتفاظ به واستغلالها لمصلحتهم .

وكان على العامل على الارض وعلى صاحب المال والتجارة والماشية .
أن يدفع كل فى حدوده ضرائب معينة ، وقد سعى ملوك الفونج جهدهم فى تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية فى جمع الزكاة والعشور والفطور ، وكانت تدفع فى غالب الاحوال عينية ، وفوق ذلك فقد كان من حق الشيخ المحلى للدار أو القبيلة الضاربة فى بطن الوادى ، أن يحسس ما يسد به المطالب التى يقوم بها بوصفه زعيا كالضيافة وإقامة الاعياد التقليدية وغير ذلك . ولا يفوتنا أن الاهالى كانوا يدفعون ضرائب المرؤساء الروحيين المحليين فى صورة الندور أو الهدايا .

ومهما يكن من أمرها فإن مقررات السلطان السنارى كانت شكلية وغير مجحفة ، كما أن الزعماء كانوا يحصلون ضرائبهم بنسبة المقدرة الشخصية ، لا على أساس فرض رسم معين يتساوى فيه الجميع ،كماكان الزعيم المحلى لا يحصل ضرائب من الفقراء ومتوسطى الحال .

وكانت موارد السلطنة والزعامات الإقليمية المتحالفة مع سنار على أساس تنظيمات ( الجمهورية التجارية ) التىكان زعماؤها يقومون باحتكار التجارة ، فى المنتجات المحلية ، وتصريفها فى الاسواق الحارجية . واستيراد الحاجات الاخرى من خارج البلاد . ويذكر الرحالة بركهاردت الذي رحل في قافلة سنار إلى شندى ومنها شرقا إلى سواكن فالحجاز في أواخر العهد الفونجي ، أن مصر تصل إلى بلاد السودان بقافلة سنار وقافلة دارفور . فالطريق الأول يتجر فيه المصريون وأغلبهم من الصعيد ، والثاني الحدارب وهم سكان سواكن . ويقدر هذا الرحالة رأس مال التجار المصريين الذين يتاجرون مع السودان ما بين الستين والتمانين ألفا من الريالات .

يحمل هؤلاء التجار إلى السودان كبيات من العطور والروائح الهندية والصابون وبعض المنسوجات، وأنواعا مختلفة من العطارة، ويرجعون بالرقيق والصمع والسنوغيرها مما عرفالسودان بإنتاجه، ويقدر ماكان يصدر سنويا من الدقيق لمصر عن طريق قافلة سنار بالف وخسمائة، وعن طريق سواكن بألفين وماتين.

ولكن معين الثروة هذا لم يدم طويلا بسبب تعرض السلطنة لمشاكل عديدة فى السنوات الاخيرة من حكمها ، ويتضح ذلك بمــا سنذكره فى العنص التالى .

## ٦ ـــ أسباب ضعف وسقوط السلطنة السنارية :

لقد أصيبت بلاد السلطنة بالكساد وبخاصة بمد أن اشتدت المنافسة بين العثمانيين والفرنجة ، وتحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح ، ونزول الاوربيين فى غرب إفريقية ، وإنشائهم مراكز تجارية ، أخذوا منها فى توسيع نفوذهم إلى داخل القارة الإفريقية ، ولم تقو السلطنة على الاحتفاظ بمركزها ، لأنه لم يقدر لها أن تتخذ من أساليب الحكم ، ما يتمشى مع التطور الطبيعى للأشياء ولم تعمل على أن تجمع بين مختلف

المجموعات القبلية ، لتوحد بينهم فى مصلحة عامة ، كما أنها تركت التقالمد المحلمة .

ومما زاد الأمور تعقيداً وجود الزعامات الدينية المحلية ، التي كونت سلطة ثانية فى البلاد لها نفوذها ، وكان من المنتظر أن تعمل هذه الزعامات لتكوين قوة لها شأنها فى حفظ التوازن ، مع سلطة الزعماء والسلطان ، إلا أن هذه الزعامات الدينية قد انحرفت فيها بينها ، وانعدمت العلاقات الطيبة بين الفقهاء ، وعمل هؤلاء على إشاعة روح التعصب والتنافس ، فانقسمت القبائل إلى معسكرات ، يتطاحن بعضها والبعض ، وعمل اليأس والقنوط الذى خيم على الحياة اليومية ، على انهيار المجتمع . فتركت الاراضى الزراعية وهجرها القائمون عليها قانعين بالقليل ، والتجأ الشعب إلى أبحتاب السجاجيد وخلفائهم فىقضاء الحاجات . مندفع للأذى والضر، وجلب للنفعة ، والخير والمثوبة من الله تعالى .

وكان من تتبجة اشتداد حالة القلق ، بسبب العدوان بين مختلف المعسكرات ، أن حطت الفاقة والذلة على الشعب ، فانحلت بذلك الروح المعنوية ، ومركز السلطة لاكثر من سبب ، وفي مقدمة تلك الإسباب :

١ ــ نظام و لاية العرش والتنافس بين الزوجات من بنات عين شمس
 ( من نسل السلطان نول سيد قوم الشمس من أرتريا ) وبين الزوجات
 اللاتى ارتفعن إلى مصاف الزوجة الشرعية لسبب أو آخر .

حضف سياسة الحكم ، وعجزها عن خلق عناصر جديدة ،
 ومقومات تهدف إلى قيام وحدة قومية ، وحياة اقتصادية ، تغى
 البلد عن اعتبادها الكلى على التجارة المرورية ، ولم تقم فى البلد صناعات الخ ... الخ .

وشل الحكومة المتحدة ( الجمهورية التجارية ) التي مركزها سنار في إنشاء حكومة مركزية قوية الجانب ، وبالتالي فشلت في خلق رجال الصف الاول لتحمل المسئوليات .

 عام سلطات دينية متعددة ، وغير مرتبطة مع بعضها في القيام بعمل مشترك هدفه الإصلاح.

ه ـــ إسراف السلطان في حياة الترف والملذات .

٦ - استخدام جماعات من الاقلبات لتولى تصريف شئون الدولة الامر الذى ترتب عليه إبعاد أهل الشورى والحبرة ، وخلق التذمر والقلق .

الإبقاء على تقاليد توزيع الاراضى، فى الزعامات المحلية المختلفة
 وكان هذا العامل الاسامى فى بده بذور الفتنة والتطاحن.

۸ — كان حكم وزراء الهمق ( الهمج) (١) حكما فردياً ، إذ أصبحت السلطة الفعلية فى السلطة فى أيدى الوزراء وترك الإسم والمظهر السلطان وأصطبع نتيجة لذلك الجزء الآخير من حقبة الفونج بهذا النوع من الحسكم الذى عجل بنهاية السلطنة ، لآن الهمج انفسهم شغلوا بالفتن والدسائس فيما بينهم ، وهذا ما أدى أخيراً إلى استقلال المملكات الصغيرة من سلطان سنار . فالسنين التى سبقت الفتح التركى ، كانت حقبة تفكك وانحلال ، وهذا ما جعل مهمة إسماعيل بن محمد على أسهل بما كان مقدرا لها .

 <sup>(</sup>١) وهم النوبة جيء . بهم من كردنان ومن أهل سوبا (العنج) . وكان يعالق الفنج
 على حؤلاء اسم الهمج تحقيراً وازدراء لهم . وأول من استخدمهم هو السلطان
 بادى أبى شاوخ .

# ا*لفصل لرابع* فترة الحسكم التركى فى السودان

١ ـــ أسباب الفتح ودوافعه :

تميزت السنوات الآخيرة من القرن ١٨ م باشتداد الصراع بين فرنسا وإنجلترا ، وكان من نتائج هذا الصراع إرسال فرنسا حلتهـًا إلى مصر سنة ١٧٩٨ لأهميتها الاستراتيجية على مركز إنجلترا وخطوط تجارتها بين الشرق والغرب وداخلية أفريقية . ولم يهدأ بال إنجلترا إلا بجلا. الحلة الفرنسية عن مصر سنة ١٨٠١ ، وبعد خروج الفرنسيين من مصر أقام الباب العالى ولاة ، لم يكن لهم التوفيق في إدارة البلاد . حتى تمكن الشعب المصرى من تولية محمد على الذي نشط في مطاردة الماليك والخلاص منهم ، وقد امند نشاط هؤلاء إلى السودان ، حيث دخلت إليه بعض الجماعات منهم هرباً من والى مصر . وقد حاول هؤلا. الماليك الهاربون السيطرة على دنقلة ، والانتقال منها تدريجياً محو الجنوب حتى تتم لهم الزعامة الكاملة ، كما حاول هؤلاء الماليك الدخول إلى كردفان وبلاد الفور ( دارفور ) . واقترنت هذه الجهود من جانب المهاليك في مهجرهم بالاتصال بالوهابيين في الجزيرة العربية عن طريق مندوبهم حسن جوهر الكاشف . وكانت خشية مصر أن يتعاون الماليك مع أثبوبيا على قيام دولة مملوكية تسيطر على حوض النيل الأوسط ، وتنفذ إلى ساحل البحر الاحمر وتنشى. في هذا الجزء من وادى النيل مشيخات وزعامات تخضع في صورة أو أحرى للماليك الذين برتبطون في شكل ما مع دولة أوربية عن طريق مخالفات أو امتيازات تجاربة .

ولم يتوان محمد على في اتخاذ خطوات مضادة لعرقلة الحركات المعادية التي تهدف إلى إقامة قوى منافسة، تستطيع مناهضة مصر والضغط عليها، وذلك بإرساله وفداً رسمياً إلى السلطان السناري في عام ١٨١٣ مطالباً بالعمل على مقاومة النفوذ المملوكي كما أرسل بعثة ثانية إلى غندار بأثيوبيا لنفس الغرض، مقاومة للنشاط المملوكي . وجاءت إلى مصر كنتيجة للتطورات التي حدثت فيها بتغيير نظام الحـكم وزوال السيطرة المملوكية، وفود من السودان على أس كل منها زعم من كبار الشخصيات، يتلسون الطرق والوسائل للحصول على نجدة من مصر للخلاص بما حل بهم من تطاحن قبلي وحروب داخلية ، ومطالبتهم بإنشاء حكومة قوية فىالسودان على يد مصر . ولا شك أن محمد على وهو يسعى لتوطيد مركزه في مصر، ويسمى أبضاً لإيجاد جيش جديد يدعم هذا المركز،يفكر جدياً في المادة الحام من الرجال لجيشه ، التي يمكن الحصول عليهــا من السودان لو تم فتحه ، ثم إن محمد على قد سمع كغيره أن جنوب السودان رماله الذهب ، وأن فيه من الخيرات ما لو آستغل لساعد على إيجاد المال اللازم لما يريده من إصلاح ومن تأسيس دولة قوية ذات عز ومنعة. ولا يبعد أن يكون محمد على الذي كان يريد أن يجعل لمصر شخصية مستقلة ، قد أخذه حب الاستطلاع للصعود مع هذا النيل ليرى أين ينبع،وأىالشعوب الآخرى تقطن على ضفافه ، وماذا يحدث لو سيطرت على منابعه دولة معادية ، ولماذا لا يسيطر هو على هذه البلاد فلربمــــــاً يعتصم به إذا ألجأته الظروف لذلك؟.

لـكل هذا طلب محمد على من السلطان العثمانى أن يأذن له بفتح السودان، على اعتبار أن للسلطان العثمانى حقوقاً فى السيادة من أوائل القرن ١٦ م، ليس على ولاية السودان فحسب، بل على الحبشة كذلك. ووافق السلطان محمود الشـانى على أن يفتح محمد على ما يشا. من أقاليم السودان، على أن يحدث هذا باسم السلطان الشانى، فظلت السيادة العليا من حق تركيا بوصفها صاحبة السيادة الشرعية على مصر نفسها أولا ، وصاحبة حقوق فى السيادة على السودان نفسه ثانياً .

## ٢ – الفتح :

ولما زحفت الحملة نحو الجنوب قاومتهم قبائل الشايقيةمقاومة شديدة ودارت حروب سجال بين الطرفين انتهت بانتصار جيش الفتح وتسلم بعض الشايقية أنفسهم، ثم انخراطهم فى سلك جيشه فيما بعد أما الماليك فقد هربوا حتى وصلوا إلى شندى ، ولما تقدم الجيش حتى وصل إلى البر الغربي من بربر ، قابله عدد منهم راجعاً من شندى مؤثراً التسليم على العناد، أما المعاندون منهم فقد هرب بعضهم إلى كردفان، وشرذمة أخرى

منهم اتجهت شرقاً حتى الحجاز . ثم احتلت الحلة بعد ذلك شندى وحلف د نمر ، ملك الجعليين بمين الطاعة لسلطان تركيا ، ورافق الملك د نمر ، الحملة المصرية من شندى إلى سنار للاستئناس برأيه ومشورته فى المسائل المحلية التى يتطلب حلها مراعاة التقاليد والعادات المحلية . وحدث فى يوم وصول الحملة إلى سنار أن وقع السلطان « بادى ، الوثيقة التى اعترف فيها بتبعيته للسلطان العثماني ، وبتسلم إدارة بلاده إلى حكم مصر .

هذا ماكان من أمر الحلة القوية التي اتخذت طريقها إلى مملكة سنار، وهذا هو النجاح الذى انتهت إليه . أماكردفان فكان يقوم على أمرها المقدوم مسلم ويدين بالولاء والطاعة لملوك دارفور ، وفى نفس الوقت الذى تحركت فيه حملة إسماعيل من دنقلة إلى بربر ، تحركت حملة أخرى من دنقلة إلى كردفان بقيادة محمد بك الدفتردار صهر محمد على ، ولم تسلم هذه البلاد بسهولة بل حاربت واستهاتت فى الدفاع عن كيانها ولكن لم تغن عنها بسالتها وصدق قنالها ، وانتهت إمارة كردفان ، كما اندكت على الدفتر حبله سنار قبلها .

## (٣) الحكومة الجديدة:

(أولا) في عهد محمد على :

(1) كان هم محمد على بعد الفتح الحصول على أكبر عدد من الرقيق الاستخدامهم فى الجندية . فلما وصلت أخبار الغنائم الاولى من منطقة سنار ، ذهب إراهيم باشا إلى السودان ليتفق مع أخيه إسماعيل على تنظيم الإدارة وتوجيه الغزوات لجمع الزنوج لآن والدهماكان يلح فى ذلك حيث يقول فى خطاب لإبراهيم ، وجلب السودانيين هو غاية المراد وتتيجة المقصود مهماكانت الصورة التى بها يجلبون من مواطنهم ، .

وشركل من إبراهيم وإسماعيل عن ساعده ليقوم بتنفيذ أمروالده، ولكن إبراهيم على الرغم من أنه قاد بنفسه حملة إلى الدنكة على النيل الأيض، إلا أن المرض أعجزه عن متابعة الحملة فعاد إلى سنار ومنها إلى القاهرة، ونجا الدنكة من شر الفارات.

أما حملة إسماعيل إلى جبال الصعيد فلم تلق نجاحا كبيراً كذلك ، ولم يتم لمحمد على ما أراد من فائدة عاجلة بفتحه السودان . فالعدد المقتنص نتيجة الغزوات قليل ، ومسألة ترحيلهم وإيصالهم إلى مصر لم تكن هينة كما يبدو ، وفوق ذلك ظل الموت يقلل من عددهم .

#### ( س) تنظمات الإدارة الجديدة :

انتقلت السلطة الشرعة لولاية البلاد السودانية إلى الإدارة المصرية في اليوم الثالث عشر من شهر يونيوسنة ١٨٢١م، وذلك بتنازل السلطان بادى آخر ملوك سنار . وقد شمل امتداد الإدارة المصرية جميع الإجراء التى كانت في حلف مع سنار عدا بعض الإجراء التى كانت مرتبطة بالحبشة . وأخذت الإدارة الجديدة في وضع الاسس اللازمة لسير العمل ، ولكن يبدو أن الحلة لم تكن مزودة بخطة واضحة ، لانها تركت الامر في المناطق التى تسلس ولايتها وهي في طريقها إلى سنار في يد المشايخ المحليين والكشاف و بعض الجنود من المرتزقة في المدن الرئيسية وفي هذا مافيه من تجزئة للسئولية الإدارية ، وكان من أثر هذه التنظيات إحياء التقاليد القديمة بشأن تحصيل الضرائب بما كان له أسوأ الاثر البعيد المدى كما سنبينه فيا يلى :

# (ح) التنظيمات الضريبية :

فى أثناء غياب إسماعيل فى غزوته لجبال الصعيد اتفق وكيله وبعض

رجاله على فرض الضرائب، فسجاوا القرى، ووضعوا ضرائب باهظة لم يألفها الناس، وتنيجة لهذه السياسة الشاذة فر فريق من السكان إلى الحبشة، وفريق آخر استعد للثورة على الحكومة الجديدة، ولكن عند ماعاد إسماعيل من حملته، أخذ يستميل الإهالى ووعدهم خيراً فيما يتعلق بالضرية فحذف جزءاً كبيراً منها، وأمر الجباة في استعمال الرفق واللين في تحصيلها، ثم رحل إسماعيل بعد ذلك إلى واد مدنى حيث بنيت فيها الشكنات ومكاتب الحكومة، ورتب حكومة للقرى قوامها قائمقامات، لكل عدد منها، يساعد كلاً عدد من مشايخ الإخطاط.

## ( و ) مقتل إسماعيل :

وبعد أن استقرت الحالة نسبياً فكر إسماعيل فى العودة إلى القاهرة بعد أن مضت سنتان منذ قام بفتح السودان ، لكن القدر لم يفلته ، بل قدر له ألا يغادر البلاد التي تم فتحها على يديه ، بل ليلتى حتفه و تفيض روحه فوق أرضها ، وذلك بو ساطة المؤامرة التي دبرها ، نمر ، ملك شندى . ويذكر المؤرخون أن السبب فى ذلك هو الإهانة التي لحقت ، نمر ، من إسماعيل ، فأراد ملك الجمليين الانتقام لنفسه ، فقبل طلبات إسماعيل (وهي أن يقدم فوراً من النقود والماشية والجال ما يقدر بنحو عشرين ألف جنيه ) ، واحتفل بالباشا وفى أثناه السرور والانشراح ، أشعلت النيران حول مقام الباشا حيث مات بالاحتناق فى ليسلة ١٧ من شهر صفر سنة ١٢٧٩

وقد لاقت البلاد تتيجة لهذه المؤامرة عنتاً شديداً على يد محمد الدفردار ، الذي انتقم من الإهالي والبلاد انتقاماً لم يره السودان طوال

أيام تاريخه ، فكان يحل الخراب والدمار أينا حل ، لذلك تركت هذه الحوادث الاليمة في الاتراك ، فلا غوادث الاتراك ، فلا غرابة إذا اقترن اسم الاتراك في نفوس السودانيين بكل ما هو جائر وظالم .

# ( ه ) استقرار الإدارة والأخذ بأسباب العمران :

(١) ولاية خورشيد: بعد هذه الأحوال المضطربة عين خورشيد أغا ليكون حاكما على إقليم سنار ،وهو السودان ماعدا كردفان ودنقلة، وكان على الحاكم الجديد أن يرجع مافقدته النفوس من ثقة فى الحكومة وكان عليه أن يرجع من فر ملتجئاً بالتخوم الحبشية (١٢ ألفا) ، ونجح أخيراً في إدراكم الغايتين ، فهو يجامل ويلاطف وينصف حتى اطمأن الناس لحسن سياسته .

وجه خورشيد عنايته لعمران العاصمة ، فشيدالجامع بالطوب الآحمر وكذلك مبانى الحسكرمة ، وثكنات الجند ، وشجع الآهالى على البنساء والتعمير ، بأن فرق عليهم الآخشاب من جانب الحكومة . كذلك عمل خورشيد بمشورة محمد على ، فاهتم بتحسين المزروعات ونسل الحيوانات، وإدخال الطرق الحديثة في كليهما ، وإرسال الحبراء المختصين من أجمل ذلك الغرض .

و تتيجة للخدمات الطيبة التي قام بها خورشيد أغا رقاءالباشا إلى رتبة حمير اللواء، وسمى مدير الآقاليم الاستوائية في سنة١٢٤٩ هـ. ثم رقى إلى مرتبة د الميرميران ، الرفيعةسنة ١٢٥١ هـ. ومنح لقب دالحكدار، . ولما لمشتد يخورشيد داء الناسور غادر السودان في طريقه إلى القاهرة للمعالجة من دائه ، وكان وداعه رهيباً ، وحزن على فراقه كل الآهالى إذ عرفوا فيه الحاكم المقتدر العــادل الذى ساسهم نحو الاثنتى عشرة ســنة ، أنساهم خلالها مالحقهم من جور وظلم أثناء سنين الدفتردار الدموية .

(٢) ولاية أحمد باشا أبوودان : عين أحمد باشا هذا مأموراً على الاقاليم السودانية ثم حكمداراً لها ، وكان عهده استمرارا للحكم القوى الموطد الاركان والدعائم الذى بدأه خورشيد ، وعرف بأنه مثال الحاكم الحازم العادل، وكان لإدارته أثرها الحسن فى تأمين الطرق وانهماك السكان فى مزارعهم ، وتربية مواشيهم .

وفى عهدولايته زار محمد على السودان، ولوأن مهمته الأصلية كانت تنحصر فى شئون المعدن (الدهب) إلا أنه لاحظ ماينقص الإدارة فى السودان فأرسل إلى عباس باشا فى مصر وطلب منه إرسال عـدد من الكتاب ذرى الكفاية إلى السودان لاستخدامهم فى مراكز الحكومة والمصالح الهامة ليتسنى بذلك ترقية البلاد، وإصلاح حال العباد.

كذلك اهتم أحمد باشا بفتح بلاد التاكة الغنية بمواردها الزراعية . وقد تم له ذلك، وأقام الحكمدار معسكره فى المكان الذى عرف فيها بعد بمدينة كسلا، وأنشئت الاستحكامات وشيدت مبان لمقر الحكومة. ولم يترك هذه المنطقة إلا بعد أن كون ــ من البلادالو اسعة التى فتحها ــ مديرية جعلت كسلا عاصمتها، وعين عليها مديراً وحامية عسكرية، ثم قفل راجعاً إلى الخرطوم.

ووصل إلى مسامع محمد على أن الحكدار أحمد باشا يفكر فى أن يفصل السودان عن حكومة مصر ويضعها تحت سلطة تركيا ويعين هو والياً عليها ، فاستشاط محمد على غيظا واستدعى الحكمدار لمصر ، ولكن المنية عاجلت أحمد باشا فتوفى قبل وصوله لمصر .

(٣) ولاية أحمد باشا المنكلى: فكر محمد على فى نظام آخر لحمكم السودان وهو نظام المركزية . أى تقسيم السودان إلىست مديريات هى: دنقلا ثم الجهات العليا والاقسام الشرقية النيال الازرق ثم سنار ثم فزو على وهى أعالى النيل الازرق ثم مديرية التاكة ثم مديرية كردفان وعين على كل منها مديراً، وجعل المنكلى منظها لها حكمداراً يمكث ريثها يتم الوضع الجديد ويقفل راجعاً إلى مصر .

وامتازت الحقبة التي مكثها المنكلي في السودان بالاهتهام الزائد بترحيل المواشي من كردفان والنيل الأبيض لمصر ، كذلك نشطت في عهده التجارة في الدخول في الجنوب التجارة في الدخول في الجنوب لجلب سن الفيل والريش . وفي عهده زاد ضغط الحكومة الإنجليزية على محمد على في التشديد بمنع الغزوات لجلب الرقيق . وعلى العموم فالإدارة كانت رشيدة لا بأس بها بالقياس لذلك الزمن سوى ماظهر من الحتلافات ومشاكسات بين الحكام أنفسهم .

#### ٤ ـــ ولاية خالدباشا :

عينه محمد على خلفاً للمنكلى ، ولكنه أصبح حكمداراً لا منظماً ، وفى عهده ضم الباب العالى للسودان منطقتى مصوع وسواكن نظير نسبة تدفع من جماركهما لحزانة جدة . وقد سعى محمد على لهذا الضم بسبب فراد بعض عربان مديرية التاكه إليهما هرباً من الضرائب والتكاليف الحكومية الآخرى . وبانضامهما قلت الصعوبات الإدارية التي كان يواجهها حكام التاكة وحكدار السودان .

وفى عهده كذلك تجدد الإهبام بالذهب، وجهزت الحملات العسكرية لتوسيع ممتلكات الحكومة فى المناطق التي يظن وجود الذهب فيها فى فازوغلى وعملت مجهودات جبارة الحصول على هذا المعدن النفيس قبل اليأس منه بهائياً . كذلك توترت فى عهده العلاقات مع الحبشة ، وذلك لآن ملك الحبشة طالب القبائل السودانية القريبة من حدود بلاده بدفع الضرائب وتشدد فى ذلك ولم يتنازل عن طلبه إلا تحت ضغط التهديد بتسيير الحيوش عليه .

### ه – الحكم على إدارة محمد على بالسودان:

(1) محاسنها: من محاسن إدارته أنه أزال الفوارق التى كانت قائمة بين المملكات الصغيرة فى السودان ، والغارات والحروب التى ظلت سائدة بين كل قبيلة وأخرى ، وتأمين المواصلات بين أجزاء القطر بأكله ، وقد كانت مضطربة ، والإدارة الموحدة التى أعطاها محمد على المسودان قللت نوعا ما من العصبية القبلية . وفتح السودان أتاح له الاتصال بالعالم الخارجى ، فقد هرع السائحون له لمعرفته وتقصى أحواله ، وفوق هذا اتبع سياسة عمرانية رشيدة تهدف إلى تحسين الزراعة وطرقالرى وزيادة الإنتاج الحيوانى بجلب العال المهرة وحفر الترع والسواتى الجديدة ، وجلب سلالات الحيوانات والاشجار المشهرة وتقاوى المزروعات الجديدة .

(ب) مساوتها: وأبين هذه المساوى. أن جشع الحكام والعمل لإثراء أنفسهم أشاع الرشوة والاختلاس، وترك مثلا سيئاً للسكان يقتدون به، ثم الضرائب الباهظة التي كانت تدفع، وطريقة جبايتها كانت من الاشياء التي نفرت الاهالي من الحكومة .

#### ثانياً : إدارة عباس الأول ومحمدسعيد في السودان :

### ( 1 ) امتاز عصر عباس الأول فى السودان بما يلى :

 ب غير الحكمدار خالد باشا بآخر تمكن هذا الآخير بعد وصوله للسودان أن يثبت اختلاس سلفه بعض أموال الحكومة ، فاستصنى منه ألف كيس ( الكيس = ٠٠٠ قرش ) وردها للخزينة العمومية .

رفع رتب المديرين فى الأقاليم من القائمقام إلى الميرالاى ، وقرر المجلس العمو مى فى القاهرة لائحة يسمير العمل بمقتضاها فى السودان بخصوص المدة التى يقضيها كل مدير فى مديريته .

٣ ــ وأجريت بعض التعديلات فى المديريات ، ودعمت الاداة الحكومية بعدد من الكتاب والمحاسبين والاطباء والاجزاجية ، كما أنشأ الحكدار فى الحرطوم ديوان الحكدارية وديوان المديرية والمطبعة ومحكة العموم والاجزاخانة وقشلاقات الطويجية ، وكلما بالطوب الاحر.

٤ ــ فى هـذا العهد توالى دخول الرهبان والمبشرين فى السودان، وأنشئت الفنصليات بالخرطوم، وازداد نشاط الاورييين النجارى فى أنحاء السودان مما دعا الحكدار إلى أن يشدد على الاجانب فشكوا أمره إلى القناصل وطالبوا بعزل لطيف باشا فأجابهم عباس باشا إلى ذلك.

م ــ أمر عباس بفتح مدرسة كبيرة فى السودان وعين لها رفاعة الطهطاوى ناظراً ، ولكنه لم يفعل ذلك رغبة فى نشر العملم والتعلم فى السودان ولكنه عمل ذلك انتقاما من رفاعة ليبعده عن مصر ، ولم يقدر لهذه المدرسة القاء حيث أقفلت فى أول عهد سعيد .

٣ \_ شاهد هذا العصركذلك وقف العمل في معمل الذهب لأنه كان

يعود على الحكومة بالخسارة ، وكذلك إلغاء مصلحة المواشى السودانية. في أسوان .

#### (ت) وامتاز عصر سعيد باشا في السودان بما يلي:

أ —أصدر سعيد أمراً بتأليف، أورطة ،سودانية خاصة تجمع أنفارها من «الاورط، المختلفة ، واستصحبها كرس خاص له فى رحلة فى الصعيد لتأديب عربان الوجه القبلى ، وهو الذى رقى الجنود السودانيين إلى. مرا تب الضباط، وكتب إلى الحكدار بانتخاب ٢٠٠٠ جندى من «الآلايات» السودانية فى سن الشباب وقوة الجسم وجمال المظهر ويرسلون إلى مصر ليكون منهم حرسه الخاص.

٢ ــ ألنى الجمارك الى كانت بين مصر والسودان ، كما أصدر أمراً
 صريحاً بإيطال غزوات صيد السودان ومنع الاتجار بالرقيق .

" - لما تحقق له أن الحكداركان منغمساً في الرشوة والاختلاس خلعه وعين الأمير عبد الحليم باشا (أخوسعيد) حاكما للأقاليم السودانية، ولكن هذا الحكدار لم يعمر طويلا في السودان فما لبث أن عاد إلى القاهرة بسبب انتشار وباء فتاك في البلاد.

٤ - قام سعيد باشاً بزيارة السودان رغبة منه فى أن يقف على أن.
 أحوالها ويضع على ضوء ذلك النظم التي تكفل عمرانها ورفاهية أهلها .

م بعد هذه الزيارة قرر سياسة جديدة فى حكم السودان على ضوء ما أشار به مشايخ البلاد؛ فربط على الساقية ٢٠٠ قرشاً ، ٢٥ قرشاً ضرية الفدان فى الجزائر ، ٢٠ قرشاً ضرية الفدان الجروف ، وجعل طريقة الجباية بوساطة المشايخ الذين ينتخبم الإهالى لذلك وهؤلاء يؤدون ماجمعوه للديرية رأسا ، ويقدم للشيخ نظير حدماته مكافأة مال ساقية عن كل خمس وعشرين منها .

٦ - وحفظا للأمن وإخماد الثورات وحوادث التمرد والعصيان
 رؤى أن تبق الأورط فى السودان ، ولكن لا تسلط على الأهالى وألا يوكل
 إليها جمح الضرائب .

ولم يترك سعيد السودان إلا بعد أن ترك تعليات مفصلة لتنظيم المدن والشوارع، وتشجيع السكان لعمل الحدائق في منازلهم، وأمر ألا تربط أموال على الاطيان التي تغرس بالاشجار المشمرة. وترغيبا لسكان الجبالأمر أن تربط الضرائب على ثلث المحصول ققط وأن يفهموا بأنهم أحرار وليسوا بعبيد، وترك أيضا نظاما يكفل اتصال المديريات مع بعضها البعض ومع مصر بالبريد.

۸ ـــ هذا النظام بعد أن طبق بدأ يظهر فيه الخلل بسبب تمرد وعصيان بعض المشايخ الكبار على المديرين لزوال هيبة الحكدارية ، وبدأ بعض المشايخ يتلاعب بالاموال ويظلم السكان، لذلك كله انهالت الشكاوى على القاهرة تطلب تغيير هذا النظام ، وبذلك انتهت حقبة سعيد بتغيير سياسته التى لم تفلح بالرغم من اهتمامه ونواياه الحسنة نحو السودان .

ثالثاً : إدارة أسماعيل وفتوحاته في السودان:

#### (1) الإدارة:

عين موسى حمدى باشا حكمدارا للأقاليم السودانية ، وحافظ على إشراك السودانيين فى الحكم استمراراً لسياسة اسماعيل ، ولكنها رتبت على أساس المركزية .

٢ - عين الشيخ أحمد أبو سن كبير مشايخ قبيلة الشكرية مديراً للخرطوم وسنار ، وهو أول سودانى يشغل هذا المنصب ، وبقاؤه فى وظيفته لمدة عشر سنوات ، وعدم الاضطراب فى منطقة نفوذه طول سنى حكمه كلها ، أمور برهنت على كفاية السودانى ومقدرته الإدارية .

٣ ــ ألحق إسماعيل منطقى سواكن ومصوع نهائيا بالسودان، فكتب للباب العالى بضرورة هذه المسألة لاتصال العربان في طريق التاكة بهما، وباتصالهما تجاريا ببقية أنحاء السودان، ثم هو لايستطيع السيطرة التامة على منع تجارة الرقيق إلا بالهيمنة الإدارية على هذين الميناين، وعضد مسعاه الرسمى بمساع خصوصية بوساطة من ييدهم الحل والعقد في الآستانة، وصرف فيه مبلغا من الذهب وأخيراً كلل مسعاه بالنجاح.

٤ — اهتم جعفر باشا الحكمدار الجديد بتعمير وتجديد الخرطوم، فأدخل نظاما إداريا بإنشاء ضبطية لحفظ الامن وتعيين مأمور لها، وقوة من القواصة مهمتهم تشبه مهمة البوليس فى وقتنا هذا، وطبق هذا على بقية المدن الكبيرة وأمر ببناء مستشنى فى مكان طلق الهواء، وبناء القشلاق فى مكان مناسب بعيد عن البلدة، ونبه على أن تكون شوارع المدينة متسعة منظمة ، وترغيباً للناس فى العارة والبناء أخذت الحكومة تبيع لهم مواد البناء بالثمن الاساسى دون ربح .

ه – قرر فصل السودان الشرق ( محافظتي سواكن ومصوع ومديرية التاكة) وذلك لصعوبة إدارته تحت حكومة مركزية مقرها الخرطوم، وعين ممتاز باشا محافظا عليها، وانهمك هذا في تحسين مرفأ سواكن وعمرانها وكذلك في النهوض بالزراعة وخاصة القطن في طوكر وكسلا، وطلب المحالج والآلات اللازمة لتجهيزه للتصدير ولو أن الثمرة التي جنتها البلاد من مجهوداته لم تكن كبيرة نظرا لصعوبة المواصلات الاأنه يمثل طبقة من الحكام رأوا أولى مهامهم عمران البلاد وزيادة ثروتها الإنتاجية.

٦ - فى نفس الوقت كان حسين بك مدير السودان البحرى يقوم بنفس الاهتمام بالزراعة فى إقليمه، فواصل حفر الترع حتى تزرع أكبر مساحة ممكنة زمن الفيضان ، وثجع تعمير السواق .

وعلى العموم كان عهدا جعفر وحسين حقبة عمرانية لم يعرف لها السودان مثيلا فى كل عهد التركية السابقة من حيث الزراعة.

انشأ إسماعيل باشافى زمن حكمدارية موسى باشا خمس مدارس
 عواصم المديريات وهى : بربر والخرطوم ودنقلة والاييض وكسلا ،
 على غرار المدارس المصرية آنذاك ، كما بذل إسماعيل الإعانات من
 المعية إلى عدد كبير من المساجد التى تدرس القرآن والعلوم الشرعية .

وقد أدت هذه المدارس النظامية خدمات لا مثيل لها للإدارة السودانية، بأن أمدتها بالكتاب والمحاسبين وعمال التلفراف، وأحدثت نهوضاً فى الثقافة والادب فى ربوع السودان، بينها كان العلم قبلها مقصوراً على خلوات القرآن ومجالس العلوم الشرعية.

۸ — اهتم اسماعيل بربط السودان ومصر بخطوط تلغرافية ، ومدالخط أولا إلى أسوان ، وفيسنة ١٢٨٦ ه انصلت الخرطوم بالقاهرة واستمرت عملية مسمد الخطوط في بقية السودان حتى تم الاتصال أخيراً بدارفور غربا والقضارف وكسلا وسواكن ومصوع شرقا ، وفازوغلى جنوبا .

أما عن مشروع السكة الحديدية وربط مصر بالسودان بهافإن إسماعيل لم يأل جهدا فى هذا السبيل بل درس جميع احتمالات المشروع بوساطة مهندسين وخبراء فنيين أجانب ومصريين، واستقر الرأى بعد الدراسة على عمل السكة الحديدية محاذية للنيل، وخصصت إيرادات مديريتي دنقلة وكردنان لكل مايتعلق بالسكة الحديد السودانية ، وبدأ التنفيذ فعلا فى سنة ١٢٩١ هـ، ولكن ما لبث أن أوقف الاستمرار فى العمل عند ما بدأت ارتباكات إسماعيل المالية .

#### (ب) الفتوحات في بحر الغزال ودارفور وخط الاستواء:

1 — عرف الرق فى السودان قبل فتح محمد على له ، وعرف السودان تصدير الرقيق إلى مصر وإلى بلاد العرب قرونا ، وعلى العموم كان الرق ناحية اجتماعية انفرست جذورها فى الماضى وألفها الناس أزمانا . واندفع محمد على كما قدمنا لفتح الاقاليم الجنوبية الاسباب من أهمها استجلاب العبيد لانتظامهم فى سلك الجندية ، ونشطت تجارة الرقيق بعد الفتح ، ولكن لما جاء عهد إسماعيل تنبه ونبه بوساطة الدول الاوربية إلى وجوب محو الرق وتشدد إسماعيل فى تنفيذ سياسته الخاصة بوجوب محو الرق والضرب على أيدى النخاسين ومعاقبة الموظفين الذين يتهاونون فى تنفيذ أوامر ه .

٧ — لما وصلت الإخبار لاسماعيل بأن هذه التجارة البغيضة ، على الرغم من أوامره الصارمة لاترال قائمة فى السودان ، رأى ألامناص من ضم الاراضى التى يتلاعب فيها هؤلاء التجار إلى ممتلكا ته نهائيا ، ووضع حامية فيها ، وإظهار سطوة ونفوذ الحكومة . فعهد إسماعيل إلى الحكمدار جعفر مظهر باشا بأن يضم جهات بحر الغزال ، وكانت سلطة الزبير زعم التجارة فى هذه الجهات هى السلطة التى يخشى بأسها ولقد رأى الزبير بثاقب فكره بعد أن أبدى مقاومة ناجحة لقوة الحكومة . الزبير بثاقب فكره بعد أن أبدى مقاومة ناجحة لقوة الحكومة . أن يطلب الأمان ، فعفا عنه الحديوى وعينه مديرا لمديرية بحر الغزال . وهو فى طريقه للخرطوم عن طريق دارفور وكردفان قطع عليه وهو فى طريقه المخرطوم عن طريق دارفور وكردفان قطع عليه .

عربان الرزيقات وغيرهم الطريق ، فحاربهم وانتصر عليهم . ولكن هؤلاء استنجدوا بملك دارفور ، فأجارهم ما اضطر الزبير إلى قتله وفتح بلاده حيث دخل الفاشر العاصمة في ٢٢ رمضان سنة ١٢٩٦ هـ . وبعد وصول الإخبار إلى إسماعيل باشا أنعم على الزبير برتبة ، اللواء ، . وبعد وصول الزبير إلى الفاشر بخمسة أيام وصلها إسماعيل أيوب حكمدار السودان بحملة قوية كانت قد أعدتها مصر لمعاونة الزبير في مهمته . ولكن هذا الحكمدار داخلته الغيرة والحسد الزبير لما قام به من أعمال مجيدة ، وتجلت هذه الغيرة وهذا الحسد في الفترة التي بي فيها لحكمدار مع الزبير في الفاشر ، وفي الاقتراحات المتعددة المتناقضة التي كانت تدور كلها حول إبعاد الزبير والشل من سلطته ، ولم ينقذ الموقف إلا إبداء الزبير رغبته في زبارة والشل من سلطته ، ولم ينقذ الموقف إلا إبداء الزبير رغبته في زبارة والشل من سلطته ، ولم ينقذ الموقف إلا إبداء الزبير رغبته في زبارة

٣ – تمت عملية الفتح والضم فى بحر الغزال ودارفور بطريقة لم تكلف الحكومة مالا أو خسارة فى الارواح ، أما خط الاستواء فقصته تختلف عن ذلك ، فقد كلف الحديوى إسماعيل المستكشف الانجليزى صمويل بيكر بمهمة ضم هذه البلاد لاراضى السودان نظير عقدطلبه بيكر لمدة أربع سنوات براتب سنوى يبلغ العشرة الآلاف جنيه . فاستعدت الحكومة فى مصر والحكدارية فى السودان لهذا الامر ، وبعد أشهر من وصوله استأنف السير جنوبا حتى وصل غندكرو مقر راسته فى ١٥ البريل سنة ١٨٨٧، وف٣٦ مايو سنة ١٨٧٣ غادرها معتزلا الحدمة لان عقده قد انتهى ، بعد أن ظل فى خط الاستواء مايزيد على السنين يقوم بهمة الفتح وضم الاراضى. وقد ترك بيكر نتيجة على السنتين يقوم بهمة الفتح وضم الاراضى. وقد ترك بيكر نتيجة

لمجهوداته ثلاث محطات عسكرية، يرفرف عليها العلم المصرى، ولكن نفوذ الحكومة لم يكن يتعدى أميـالا بسيطة من تلك المحطات ولم تستطع كسر شوكة تجار الرقيق.

ع ــكان إسماعيل شديد الرغبة في مواصلة الاعمال التي بدأها بيكر من ناحيتي التوسع وإبطال الرق . وقبل الضابط الإنجلىزى غوردون أن يكون خلفا لبيكر بمرتب سنوى قدره ألفا جنيه فقط ، فأطلق إسماعيل يده في مدىرية خط الاستواء، ورسمت له الحكومة المصرية ـعلى ضو. تُوصيات و تقارىر بيكر ـــ الخطة التي يجب أن يتبعها في حكم هذه البلاد . وغادر غردون القاهرة ومنها إلى الخرطوم ثم قاشودة ثم وصل غندكرو مقر حكمه في ٢٢ مارس سنة ١٨٧٤ وهناك قوبل بكل ترحاب من جنود الحامية وعلى رأسها رموف بك الذي ظل مشرفا على إدارة المديرية بعد مغادرة بيكر لغندكرو . ولما فتكت الملاريا والأمراض بجنوده نقل العاصمة إلى اللادو لارتفاعها ، وهناك بدأ بتنفيذ أهم الآغراض التيُّ تعاقد من أجلها مع الحكومة ، والتي تحويها التعليمات الحديوية وهي : فتح الطريق إلى البحيرات وتأسيس محطات عسكرية قريبة من بعضها لتُكُون خطا متصلا من المواصلات ، فنجح فى ذلك وفى جذب قلوب الاهلين حتى بدأوا يتعاملون ويتعاونون مع الحكومة على أساس استعمال النقودكما يرجع إليه الفضل في تحسين العلاقات بين مصرُّ وملك أوغندة .

#### (ح) امبراطورية إسماعيل وحكمدارها غردون :

بعد أن تم فتح دارفور ، وبعد أن أسس غردون محطاته العسكرية صاعدة فى النيل إلى قرب البحيرات . وبعد أن اتسعت الفتوحات فى شرق السودان وضمت أراضى أرتريا الحالية والصومال البريطانى وهرر فى الحبشة ، وصلت إمبراطورية إسماعيل إلى قتها ،

وأصبحت أملاكه تبدأ من ساحل البحر المتوسط إلى خط الاستواء ، ومن سواحل البحر الاحر إلى شرقى بحيرة شاد .

وفى يوم ١٣ فبراير سنة ١٨٧٧ قابل غوردون إسماعيل فى القاهرة بعد عودته من إجازته فى انجلترا ، حيث عينه الخديوى حكمداراً على عموم الاقاليم السودانية بسلطات لم تعط لاحدقبله ، ولفت نظره لامرين هامين وهما : إلغاء الرق وتحسين المواصلات .

٧ — غادر غردون القاهرة ميمها وجهه شطر مصوع ليتفقد رعاياه، وليحاول حل مسائل الحدود مع الحبشة إن أمكن كما أمره الحديوى. وعندما وصل مصوع تهافتت عليه البرقيات من الفاشر تعلن قيام ثورة هارون أحد أمراه بيت دارفور المالك، وتحرج مركز الحامية المصرية هناك ، لذلك نجد أنه يرحل إلى الحراوم فيصلها في ٤ مايو سنة ١٨٧٧ بعد شهرين من مغادرة مصوع ، وبعد أسبوعين غادرها إلى دارفور يحمل فكرتين أساسيتين هما : أن سلمان بن الزبير صغير السن وغير معاملة الإهلين . لذلك رفع من شأن خصوم الزبير وابنه ، وخفف معاملة الإهلين . لذلك رفع من شأن خصوم الزبير وابنه ، وخفف الضرائب ومنح الرتب والنياشين للموالين للحكومة وعين بعضهم في الوظائف الحكم مة الهامة .

بعد ذلك ذهب شمالا لزيارة الجزء الشمالى من حكمداريته ، حتى وصل دنقلة فحط عن الناس الكثير مما كانوا يشكونه .

٣ — تركنا الزبير باشا يصل القاهرة بما معه من هدايا عديدة للخديوى، حيث قوبل بالحفاوة، ولما رغب في العودة إلى بلاده استشار إسماعيل، غوردون في أمر الزبير ولكن الآخير نصح بعدم عودته خوفاً من نفوذه بينما عين إدريس بتر أحد أعوان الحكومة مديراً لبحر الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع رغم أنفه ، ولكنه لم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع المناسم الغزال وأمر سلمان بن الزبير بقبول هذا الوضع المناسم المناس

يستطع الصبر على هذا فقام بثورة ضد المدير وضبطت مراسلات بينه وبين والده تحرضه على ذلك ، فاصدر غردون أمره بضبط منازل الزبير بالخرطوم والقبض على أقاربه وسجم أينا وجدوا ، وبيعت محتويات البيوت بالمزاد العلني ووردت لحزينة الحكومة ، ولما احتج الزبير في القاهرة على هذا التصرف أمر الحديوى بالإفراج عن الجميع . لكن غوردون شكل مجلساً عسكرياً في الخرطوم قضى هذا بإدانة الزبير وابنه وحكم عليهما بالإعدام ، لكن مجلس الاحكام في مصر لم يوافق على هذا . واستمر سلمان في ثورته حتى أرسل إليه غردون حملة من الخرطوم في ١٥٥ يوليو سنة ١٨٥٨ بقيادة جستى الطلباني تمكنت في النهاية من المقاداء .

٤ ــ لما يئس غوردون من الاستفادة بالوطنيين فى إدارة البلاد كما يئس من المصريين قبلهم ، اتجه نحو استخدام الإنجليز بصفة عاصة والأوربيين بصفة عامة ، وهدد بالاستقالة إذا لم يجب طلبه فوافق الخديوى على ذلك ، وفى هذه الاثناء عزل إسماعيل وغادر مصر وتولى بعده ابنه توفيق ، فقدم غوردون استقالته بعد أن خلف وراه عدداً من الناس حانقين عليه منهم : تجار من الرقيق وأقارب الزبير ، ومنهم المناطون الذين أنزلهم من مناصبهم ومنهم العنصر الحاكم فى مصر لانه عين عدداً من الأوربيين دلالة على طعنه فى الموظفين أبناء العرب كا ذكر ذلك صر بحا.

 عين بجلس النظار محمد رموف باشا فى منصب حكمدار السودان خلفاً لغوردون ، وحدد سلطته وطلب إليه أن يرجع فى الامور الهامة إلى النظارات المختصة ، وقدر لرءوف هذا أن يكون آخر الحكمداريين فى العهد المصرى قبل شبوب الثورة المصرية ،



والصورة العامة التي يمكن أن نستخلصها من العهد كله أن السودات فتح لما ثير المدنية تعمل فيه عن طريق مصر وتوحدت أجزاؤه المختلفة تحت إدارة واحدة بمعنة في المركزية غير أن هذه الإدارة تفشت فيها حوادث الرشوة والاختلاس وزاد عبء الضرائب واستخدمت طرق. الظلم في تحصيلها بما لطخ سمعة الإدارة من هذه الناحية ، لكن لا يمكن أن ننسى أعمال إسماعيل الإنسانية في السودان : كإبطال الرق وعمل شبكة التلغراف وإنشاء المدارس والصرف على المساجد ، . الح

| ملاحظات                           | تاريخ التعيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الاسم                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| أول من تلقب بحكمدار<br>أول منظم . | جادى الآخرة ١٢٣٩ ـ فبراير ١٨٢٣ ـ جادى الآخرة ١٢٤٠ ـ مايو ١٨٢٥ جادى الآخرة ١٨٢٠ ـ يناير ١٨٢٦ مسافر ١٨٢٠ مسافر ١٨٣٠ مسافر ١٨٥٠ ـ اكتوبر ١٨٤٠ الحجية ١٢٦١ ـ ديسمبر ١٨٤٥ للحجية ١٣٦١ ـ ديسمبر ١٨٤٥ ربيع الأول ١٣٦٨ ـ ديسمبر ١٨٥١ رمضان ١٣٦٨ ـ وينة ١٨٥٨ رمضان ١٣٦٨ ـ وينة ١٨٥٨ رمضان ١٣٦٨ ـ وينة ١٨٥٨ رمضان ١٨٥٨ ـ وينة ١٨٥٨ رمضان ١٨٥٨ ـ وينة ١٨٨ ـ وينة | عثمان بك<br>عمو بك<br>على خورشيد باشا<br>أحمد باشا أبو ودان<br>خالد باشا<br>عبد اللطيف باشا<br>رستم باشا<br>اسماعيل باشا حتى<br>سليم باشا<br>على باشا |  |
|                                   | ربيع الأول ١٢٧٢ – نوفير ١٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                                                                                     |  |

| ملاحظات                 | تاريخ التعيين                                               | الاسم                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                         | جمادی الأولی ۱۲۷۳ ــ ينــاير ۱۸۵۷<br>رجب ۱۲۷۵ ـــفراير ۱۸۵۹ | أراكيل بك<br>حسن بك سلامة        |
| ) فی عهد سعید           | الحجــة ١٢٧٧ ــ يونية ١٨٦١                                  | محد بك راسخ                      |
|                         | القعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | موسی باشا حمدی<br>جعفر باشا صادق |
|                         | شــــعبان ۱۲۸۲ـــدیسمبر ۱۸۲۵<br>رجب ۱۸۸۸ــسبتمبر ۱۸۷۱       | جعفر باشا مظهر<br>متـــاز باشا   |
| مدير عموم ثم صارحكمدارا | شـــوال ۱۲۹۰ــنوفمـبر ۱۸۷۳                                  | إسماعيل باشا أيوب                |
| i                       | صف ۱۲۹۶ — فبرایر ۱۸۷۷<br>صفر ۱۲۹۷ — ینایر ۱۸۸۰              | غوردون باشا<br>محمد رءوف باشا    |

# الفيضالخامس

#### السودارس والمهدية

١ ـــ الثورة المهدية وأثرهاف انهيار الأمبر اطورية المصرية السودانية :

(١) أسبابها : من الوقائع الموجبة للالتفات أن الثورة المهدية فى السودان والثورة العرابية فى مصر حدثنا فى وقت واحد ، وأن انجلترا استفلت قيام كل من الثورتين التحقيق مطامعها الاستعارية . فهى قد اتخذت من قيام عرابي بثورته فرصة المندخل فى أحوال مصر بشكل جدى أدى إلى احتلالها . وهى قد حالت دون اتخاذ مصر الإجراءات اللازمة لمنغ استفحال ثورة المهدى وهى فى مهدها ، بل إنها طلبت إلى توفيق إخلاء السودان تحقيقاً لمطامعها الاستعارية ، ثم عملت إنجلترا بعد ذلك على استرداد السودان لصالحها وحدها ، وهكذا شارك السودان مصر فى المصير الذى أدت إليه السياسة الاستعارية ، التي انتهجتها إنجلترا إذاء وادى النيل .

وتبدأ قصة الثورة المهدية سنة ١٨٨١ عندما قام أحد المنصوفين اسمه محمد أحمد بن عبد الله فى جزيرة ، أبا ، التى تقع على النيل الإييض يدعو إلى نفسه بأنه المهدى المنتظر ، ويحرض النياس على عصيان الحكومة ، ويحدرهم من مخالفته . وصادف قيام المهدى بدعوته قيام عوامل مهدت لقيام الثورة ، ومهدت لنجاح هذه الدعوة ، وسرعة انتشارها ، ويمكن تلخيصها فيا بلي :

۱ — فساد الحكم فى السودان وسو. معاملة الإهالى: إذ أن حكام المسودان الذين عيهم الحديو وأغلبهم من الترك والشراكسة كانوا على جانب كبير من الظلم والقسوة وإرهاق الإهلين ، وكانت أغلبيتهم تتخذ الوظائف وسيلة للرشوة وللإثراء . ولم تكن الحكومة ترسل إلى السودان فى الغالب إلا الموظفين المغضوب عليهم ، ومثل هؤلاء الموظفين لا ينتظر مهم العدل أو الاستقامة فى أعملهم . أضف إلى هذا أن الحديو وحكومته جروا على سياسة تولية بعض الاوربيين كبرى المناصب فى السودان ، ولم يكن هؤلاء الإجانب مخلصين لمصر ، فرادوا بأعمالهم ومظالمهم روح الكراهية فى نفوس الشعب .

٧ — منع تجارة الرقيق واحتكار حكومة الحديو تجارة العاج، ونظراً لأن تجار الرقيق السودانين كانوا يمثلون في بلادهم طبقة قوية من التجار والأعيان ، وأن حرمان الحكومة لهم ممارسة هذه التجارة ، التي كانت تدر عليهم الأرباح الوفيرة ، سيفقدهم هذا المركز وهذه الأرباح ، لذلك انقلبوا عليها وانضموا إلى الثارين . كذلك أدى احتكار الحكومة تجارة العاج في عهد غوردون ، إلى استئثار الحكومة بأرباح هذه التجارة دون أربابها من السودانيين ، فنقم هؤلاء على الحكومة وانضموا إلى الثورة بعد نشوبها .

 ومن العوامل الأخرى التي أعانت على انتشار حركة المهدى نجاحه فى مقاومة قوة الحكومة وانتصاره عليها فى كثير من المواقع .

إن الجيش المصرى فى السودان عند ظهور حركة المهدى ،
 كانت تنقصه كفاية القيادة والنظام ، كما أن إدارة السودان كان يتولاها
 آنئذ حاكم من أضعف الحكام وأقلهم شجاعة .

 م كان لقيام الحركة العرابية وانشار الآراء الثورية والقومية ومعارضة استبداد الحديو وحكومته ، أثر تسرب إلى السودان ومهد الطريق لحركة المهدى .كذلك تهاون الحكومة المصرية في كبح جماح اثورة وهى في مهدها كان من العوامل التي ساعدتها على النجاح .

وفى الحتيقة ، إذا كان المؤرخون يقولون فى أسباب الثورة بسوء إدارة الحكمدارين وكثرة الضرائب والتعسف فى جمعها وتوقف الإصلاحات ، فبجب ألا ننسى أن هذه الآسباب جميعاً تشكل أسباب الثورات فى كل زمان ومكان ، وأن هؤلاء المؤرخين يتناسون أن بين الحكمداريين الصالح والعالم ، وأن سوء الإدارة لم يكن الشكل العام للحكم المصرى بالسودان ، وأن الخطير فى موضوع الضرئب لم يكن المتوتبا بقدر ماكان من عدم إقبال القوم على دفعها لحكومة مركزية لم يألفوا قيام مثلها فى الدهود السابقة للحكم المصرى . ويترتب على ذلك يألفوا قيام مثلها فى الدهود السابقة للحكم المصرى . ويترتب على ذلك أن يفسر أى مجهود لجع الضرائب بالنعسف فى ذلك الجمع ، أما توقف الإصلاحات فهذا الأمر لا يقبله الوضع التاريخي للمسألة .

أما الاسباب الاساسية التي أدت إلى قيام الثورة المهدية ، فكلها تنصب فوق رأس غردون حكمدار السودان قبل قيام الثورة ، والذي باض بيضها على حد قوله هو نفسه : إذ كانت إدارته فوضى ، وحارب تجارة الرق بقسوة ترتب عليها تأليب تجار الرقيق \_ وهم عظها، سودان ذلك العهد \_ على المحكومة ، الامر الذي دفعهم ولى الانخراط في صفوف أتباع المهدى ، حال قيامه بالثورة بالإضافة إلى أن غردون ملا السودان بعصابة ضخمة من الاجانب الذين لا يعرفون السودان ،

ولا يعرفهم أهله ، ولم يحترم شعور الاهلين وعاداتهم ، واستهتر بالتقاليد الإسلامية .

#### (\_) حوادث الثورة :

1 — وقعة أبا : لما سمع الحكدار رءوف باشا بأخبار المهدى ، أرسل ليستدعيه ليبرى. نفسه من النهم المنسوبة إليه ، ولما امتنع المهدى وأصر على موقفه ، اضطر رءوف إلى أن أرسل قوة من ( ٣٠٠) جندى إلى مقره لإحضاره بالقوة . لكن المهدى وأتباعه تمكنوا من القضاء على عدد كبير من هذه القوة في ١٢ أغسطس سنة ١٨٨١ ، كما انتصر مرة أخرى على قوة حكومية مكونة من ( ٣٠٠٠) جندى ، كان قد أرسلها إليه الحكمدار لنفس الغرض : وتتيجة لهذه الانتصارات ازداد نفوذ المهدى وانضم لحركته كثير من الناس . ولكي يكون في مأمن من المحدى و رحل هو وأتباعه حتى استقر في مكان جنوبي كردفان .

٧ — عين عبد القادر حلمي حكمدار اللسودان بعد عزل رءوف فى غبر اير سنة ١٨٨٧، فأظهر هذا من الهمة وحسن التنظيم ما كاد يكفل لمصر الانتصار على الحركة المهدية، فاستطاع أن يطارد الثوار، ويحصن الخرطوم ويرفع حصار الدراويش عن سنار ويطهر شرق السودان والجزيرة منهم، ويحصر الحركة المهدية فى غرب السودان حيث اعتصمت بكر دفان، واستولى على الأبيض وبارا. ولم يترك عبد القادر حلمى حيلة فى محاربة المهدى إلا أناها، الأمر الذى أدى إلى أن المهدى أوصى أنصاره بالدعاء بصوت عال فى ختام كل صلاة: واللهم ياقوى يا قادر، اكفنا شر عبد القادر ، وإذا كنت إجراءات عبد القادر يا قادر، الخزيرة تمت كلها بنجاح، فإنه كان يعرف أن سلاح

الدعاية ـــ الذى استخدمه المهدى ــ قوى ولا بد من مقاومته . لذلك أصدر رسائل ومنشورات وفتاوى من الخرطوم ووزعها فى كل أنحاء السودان ، ليقاربها الناس بخطابات ومنشورات المهدى لعلهم يؤمنون ، ويعتنقون أفوال الحكومة .

٣ ــ لكنهذه الإعمال لم ترق الإنجليز الذين كانوا قد احتلوا مصر في هذا الوقت فأوعوت إلى الحكومة المصرية باستدعا. عبد القادر حلمي في مارس سنة ١٨٨٣ ، وعينت بدلا منهرجلا أقل كفاية ، وهو علاء الدين وعين الضابط الإنجليزى ( هيكس ) رئيساً لأركان حرب الجيش في السودان. وكان هذا التعيين لرجل مسيحى لإخماد الثورة الدينية سبباً ف إثارة روح التعصب في نفوس الثوار ، وازدياد أتباع الحكومة . ثم إن حبرة ( هيكس ) الضحلة أوقعته فى أخطا. كثيرة كان سبباً فى علو شأن المهدية . فقد آثر مهاجمة الإنصار ( الدراويش ) في معاقلهم في كردفان ، معجهله بضرومها واستعدادات المهدية فيها . إذخرج على رأس ومياهه غبر المتوافرة، وشق طريقه بعد الدويم إلى الابيض وسط غابة (كشجيل) فباغته الأنصارهناك وأفنوهم عن آخرهم تقريباً . وقد وصل وكروم ، إلى مصر من انجائرا بعد سفر الحملة بعدة أيام ، فكتب عنها : . . إنه لم يعثر على كتابة من الجنرال هكس يستدل منها على عدم استصوابه لنلك الحلة ، ولكن لا ريب عنده في أن هكس كان عالماً حق العلم بأن الجيش الذي تحت قيادته لم يكن صالحاً للقتال . ، ومع ذلك فلم يشأ أن ينصح الحكومة بالعدول عن إرسال الحلة . . . حتى يقال عنه إنه تردد في أداء مهمة محفوفة بالاخطار ! ؟ ؟ . وفى الحقيقة أن هذا التأويل منكرومر لا يتفق مع الواقع ، ويظهر هذا جيداً فى الطريقة التى ألفت بها الحلة . فقد رأينا أن هكس قد قدم استقالته لكى يزيلمن أمامه أكبر خذلف له ألا وهو سليمان نيازىباشا الضابط الوحيد الذى يعلوه ، فيقال هذا من منصبه ليخلو له الحو .

وكان لانتصار المهدية على هكس دوى هائل فى السودان . فأرسل سلاعلين باشا حاكم دارفور يدعو المهدى إلى تسلم البلاد وتأمين أهلها ، كما أرسل المهدى حملة استولت على إقليم بحر الغزال .

﴾ \_ وعلى هذا الأثر انتهزت إنجلترا الفرصة وطلبت إلى الحديو إخلاء السودان وسحب الجيش المصرى منه . وعارض في ذلك شريف باشا رئيس الوزارة في هذا الوقت ، نظراً لما يحدثه التخل عن السودان من ضرر بمصالح مصر سياسياً واقتصادياً . ولما وافق الحديو توفيق على الإخلاء استقالَ شريف محتجاً على ذلك ، وخلفه نو بار باشا ، الذي قبل الإخلاء على النحو الذي ترغبه انجلترا . وكان معنى هذا انهيار ملك مصر في إفريقية . وكاد يتم الاتفاق بين الحكومة المصرية وكرومر على ذهاب عبد القادر حلمي إلى السودان لتنفيذ الإخلاء . لولا أن اختلف هذا مع كرومر في التصريح في السودان بالإخلاء أو عدم إخلائه. فالإخير ري وجوب إعلانه ، وعبد القادر برى أن الإعلان يقود إلى ارتباك الأمور وعرقلة الانسحاب وفساد الخطة ، وبذا تقرر عدم سفر عبد القادر إلى السودان لإخلائه . وعهدت إنجلترا إلى الجنرال غردون ، القيام بهذه المهمة . فأذاع هذا وهو في طريقه إلى الخرطوم سنة ١٨٨٤ أنه موفد لإرجاع الجيش المصرى إلى بلاده ، وترك السودان لأهله ، وعند ما وصل إلى الخرطوم أذاع منشوراً بين الاهالى أعلن فيه أن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاماً ، وبعث للهدى يدعوه للكف عن القنال ويمنحه لقب سلطان كردفان ، وأرسل مع الكتاب هدية ردها المهدى إليه . وكان لهذه التصريحات أثر كبير فى القضاء على هيبة الحكومة ، وصرف قلوب الاهلين عنها ، وزيادة نفوذ المهدى .

٥ – استمر المهدى في بسط سلطانه بخطوات واسعة ، و تقدم بقواته فاصر الخرطوم ، فعدل غور دون عن سياسة المسالة واستعد للدفاع والمقاومة ، وأرسل يطلب المدد من مصر ، ولكن هذا المدد لم يصل إلا بعدسقوط الخرطوم و ذبح غور دون . حيث سقطت في أيدى الدراويش في يوم ٢٦ يناير سنة ١٨٨٥ ، وقنلوا غردون و ذهبوا برأسه للمهدى . وطلبت الحكومة الإنجلزية مر الحكومة المصرية جعل حدودها الجنوبية في وادى حلفا ، تأييداً لفكرة إخلام السودان ، وأذعنت الحكومة المصرية لذلك و أخلت دنقلة . وقررت في يونية سنة ١٨٨٥ المحرمة وانتهاء الحكم المصري في السودان ، وأصبح حنوب الوادى في المصرية وانتهاء الحكم المصرى في السودان ، وأصبح حنوب الوادى في نظر الدول أرضاً لا صاحب لها فسعت كل منها لاقتناص جزء من أراضية إن آجلا أو غاجلا .

٣ - توفى المهدى سنة ١٨٨٥ بعد أن أصابته حمى خبيئة . وتولى حكم السودان بعده خليفته عبد الله التعايشى ، ولم يكن له المقام الذي كان للمهدى ، ولا نفوذه الروحى ، كما أنه لم تكن له كثير من المزايا الذى اجتذب بها المهدى قلوب أنصاره . وفى عهده كثرت المظالم ، وانتشرت الأوبئة والمجاعات ، وبهذا كانت ولايته إيذاناً بتداعى الدولة المهدية . ولكن الانجليز أخذوا يبالغون فى قوته ، ويظهرون القلق من المهدية . ولكن الانجليز أخذوا يبالغون فى قوته ، ويظهرون القلق من

اعتزامه غزو مصر، لكى يبرروا بقاءهم فى البلاد لحايتها من غزو الدراويش . وبعد جلاء القوات المصرية عن دنقله ، احتل الدراويش هـذه المدينة ، وأخذوا يمكنون لانفسهم فى الاقاليم الشهالية . وفى سنة ١٨٨٩ عهد التعايشي إلى عبد الرحمن النجوي بقوة كبيرة لمهاجمة حدود مصر الجنوية ، فدارت بينه وبين المصريين — ومعهم فرق من جيش الاحتلال — معركة عند توشكي جنوب وادى حلفا ، انهزه فيها المهديون ، وأسر عدد كبير منهم ، وقتل عبد الرحمن النجوي وكانت هذه الواقعة وما ناله الجيش المصري فيها من نصر حافزاً للحكومة المصرية على محاربة الثوار فى السودان وبخاصة عندما ترددت الانباء عن سوء أحوال السودان فى عهد التعايشي ، غير أن انجاترا لم تؤيد في سوء أحوال السودان إلا سنة ١٨٩٦ على أساس إرسال جيش مشترك من الإنجليز والمصريين إليه ، حتى تكسب نفسها بذلك حقا في السيطرة على هذه البلاد .

### ٢ — السودان تحت حكم المهدية :

## (أولا) تعالم المهدى الدينية :

(1) طغت الانتصارات الحرية على الناحة الدينية من رسالة المهدى، وهو نفسه لم يتفرغ لوضعها وشرحها، وكان ينوى ذلك بعد سقوط الحرطوم، لولا أن عاجلته المنية قبل أن يقطع شوطا في ذلك. وعلى هذا انقضى عهد المهدية ولم يخلف لنا من الناحية الدينية إلا يعض رسائل صغيرة حفظها أو دونها من سمعها عن المهدى، وقد يستطيم الباحث استخلاص اليسير من منشورات المهدى.

(٢) فالمهدى بنى تعاليمه على أسس منطقية فلسفية ، وركز فكرته الدينية على دعامتين دعا لهما وقام بتنفيذهما . أولاهما هى أن تصدد المذاهب واختلاف الملل والنحل الدينية ، وتلك الآكداس من الكتب والشروح، وذلك الحضم من وجهات النظر المختلفة بين العلماء ، ليست من أصل الدين ، كل ذلك حجب نور الحق والدين ، وباعد بين المسلم وبين مصدرى الضياء وهما القرآن والسنة فهما عماد الملة ، ومن اعتصم جما فقد فاز فوزاً مبينا .

ومن الناحية الصوفية فقد تعددت الطرق واختلفت ، حتى ظن أن كل شيخ يقوم بتأسيس دين جديد، وأن غيره من زعماء الطرق خارج على الدين ، وحتى ضل القوم ضلالا مبينا ، وأصبحوا يوجهون أنظارهم لمشايخهم بدلا من ينبوع الدين والعرفان الأصيل : القرآن الكريم والسنة المطهرة .

والدعامة الثانية هى العمل بالدين والخضوع لنواهيه وأوامره ، والقيام بفروضه وواجباته ورأى أنه مهما سمت المبادى. ومهما صحت الاصول فالعمل بها ضرورة لازمة .

(٣) وتنفيذاً لهذين المبدأين قام بأعمال أنكرها عليه العلماء إذ أمر بإحراق الكتب إلا الأصول منها كالقرآن والصحيحين، وإحياء علوم الدين للغزالى وغيرها سماها لانصاره. ومذ أمر بذلك لآن تلك الكتب ححبت النور المنبعث من القرآن والسنة . والمذاهب الاربعة يبطل العمل بها لانهاالمسئولة عن إقامةالسد فى وجه منبع العرفان . كما أمر بترك الطرق بقوله : « أيها الفقراء والمهاجرون والانصار ، إن كل من كان عنده مذهب أو نص أو شيخ فليتركه ، لآن هذا أخذ من هذا ،

فقد أبعدوا من نور الني صلى الله عليه وسلم ، ونحن جثنا نحي نور الني صلى الله عليه وسلم .

(؛) كان المهدى فى نشر مبادئه يخاطب الناس بقدر عقولهم، ويضرب لهم الامثلة بما ألفوه فى حياتهم العادية، فالعبادات تقليد لما يقوم به، والاحكام الشرعية يشرحها فى منشورات فى متناول الفهم العادى، وهو أثناء تبشيره يرمى إلى غرس روح الزهد والتقشف فى نفوس أنصاره.

ومن مواعظه وحكمه المختارة : إن العبد إذا لم يحتمع مع ربه في الصلاة لم يذق لها لذة . عند دخول الوقت عجلوا إلى لقاء ربكم . الجنة عفو فة بالمسكاره ، والنار محفوفة بالشهوات . قاسوا الشدائد ووطنوا نفو سكم عليها لأن النعم في طى النقم ، والمزايا في طى البلايا ، فمن لم يصبر على البلة ، لم يحد عند الله مزية . الرزق مقسوم ، والحريص محروم ، والنعمة لا تدوم ، والاجل محتوم ، والمناقة .

من نازعك فى دينك فنازعه ، ومن نازعك فى دنياك فألقها له فى نحره . الاستعانة بغير الله محل الخزلان .

٦ — أبطل المهدى جميع الاوراد، وألف لانصاره راتباً يقرأونه يومياً، وهو بحوعة من الآيات والاحاديث والادعية ، وساوى بين الناس فليس هناك من فقير أو غنى . وعمم لبس الجبة المرقعة من الخلفاء إلى المجاهد العادى ، ومنع النساء من لبس الحلي الفضية والذهبية ، وصرح لمن بالزينة فيا عدا ذلك ، ولكن داخل بيوتهن ، ويسر الزواج بتخفيف المهور ، وبساطة الولائم ، وتحريم الرقص والغناء وضرب الدفوف ،

وأبطل بدعة البكاء والنواح على الميت والمبالغة فى الحزن ، ثم إنه صب لعناته على أعمال السحر وكتابة الاحجبة وما شابههما من أعمال الشعوذة، وأقام حدود الشريمة فى من ارتكب المحرمات .

#### ثانياً : الناحية الثقافية : `

ا للهدى ثقافة دينية أهلته للتوجيه والقيادة ، وقد استطاع أن يسخر ثقافته لخدمة عرضين :

( ا )جعل السودان كله مجتمعا دينيا كبيرا ولم يكن في السودان في عهد الحكم التركي مثل هذا المجتمع، فقد كانت فيه المذاهب الدينية المختلفة والطرُق الصوفية ، والدماناتُ المتباينة ، كان حينتذ مجتمعا مدنيا كبيرًا له إدارة موحدة وحكومة موحدة.أما المهدى فقد أراد أن يجعل السودان كله طريقة دينية واحدة وفى سبيل ذلك رفع المذاهب الاربعة وتفرد بمذهب اجتهادی واحد، وفرض علیهم أن يتوضأوا كما رأوه يتوضأ ويصلواكما رأوهيصلى وهكذا فى جميع العادات والعبادات من غير نظر لما تدون فى المذاهب الاربعة . (رأجع تعاليم المهدى الدينية السابقة ) . (ب) ولعل أهم ما رسمه المهدى لهذا المجتمع الديبي الكبير أن يخلق فى نفوس أبنائه التشبث بالقومية ، وأن يشعر كل سودانى بأنه له مع إخوانه كيانا مستقلا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بالغ في الإعتزاز بدينه وجنسه وتراثه القومي . فالحضارة التركية في السُّودان · دخيلة ، والغريب عنده دخيل حتى ينخرط في سلك القومية السودانية . وسرعان ما سرت الروح القومية إلى نفوس الناس، فوجدوا أن حركة المهدى فيها رفعة لشأنهم، وكانوا يفخرون بأنه واحدمنهم، فترقبوا الوقت الذي يطرد فيه الإتراك من البلاد وينفرد هو بالحكم. ۲ — ویری المهدی: (۱) أن الحج فی الشرع لمر. استطاع إلیه سبیلا، وقد قبل إنه منع السودانین من الحج مؤقتاً حتی یتق شر الدسائس التی کانت تحدق به خارج البلاد، وقبل إنه کان یؤثر الحجاد علیه.

(ب) وجوب منع اختلاط الرجال بالنساء ، والتشديد على حجاب المرأة .

(ح) أن الرق غير ممنوع، غير أنه نهى عن الخصاء.

(ُءُ ) أن التعلم بجب أنَّ يكون وقفاً على حفظ القرآن وراتبه .

بُ \_ ولقد لا طط المؤرخون وجود شبه بين الحركة المهدية والحركة الوهابية وتعاليم السنوسية، في مظاهر الحياة الاجتماعية، وفي وجوب التسك بالقرآن والسنة، وفي وجوب إزالة البدع التي طرأت على الحياة الإسلامية؛ فمنع زيارة القبور وتدخين النغ.

### (ثالثاً) الناحية ُ الإدارية :

1 — بعد سقوط الخرطوم فى يد المهدى وأتباعه فى ٢٦ يناير سنة الممدى وأتباعه فى ٢٦ يناير سنة الممدى وأتباعه فى ٢٦ يناير سنة الحالية ، وبنى جامعاً صغيراً بالزنك ، وبنيت البيوت من الطين والحجر وأكثرها من القش والبروش. ثم وجه المهدى همه إلى بناء صرح الدولة الجديدة المستقلة ، فضرب النقود بما غنموه من الذهب والفضة ، وأقام النظام الممالى على أساس الشريعة الغراء ، حيث أمر بجمع الزكاة من المسلمين حسب الاصول الشرعية ، وتوريدها لبيت مال المسلمين ، وكون المسلمين الامناء للنظر فى الشئون الإدارية تحت رياسة الخليفة عبد الله فهم بمشابة وزارة رئيسها الخليفة . فالرسائل والقرارات — بعدموافقة فهم بمشابة وزارة رئيسها الخليفة . فالرسائل والقرارات — بعدموافقة فهم بمشابة وزارة رئيسها الخليفة . فالرسائل والقرارات — بعدموافقة

أعضاء المجلس عليها \_ تختم بخاتم المهدى ، وترسل إلى جهاتها المختصة . أمانى الأقاليم نقد ظل الأمراءكل فى جهته ينوب عن المهدى ، ولا يرجع إلى السلطة المركزية طالما أنه يقضى بالاحوال الشرعية ، وينفذ ما يصدر إليه من العاصمة . وبوجه عام فالإدارة الإدارية فى دولة المهدى أقيمت على غرار الحكومات الإسلامية الاولى .

٧ - بعد وفاة المهدى ترك لحليفته عبد الله بن السيد محمد الذى نشأ فى دار التعايشه فى دار فور ، مسئولية جسيمة ما كان يقوى على حملها إلا الاثنان معاً ، فرأى الحليفة وقد اضطلع بهذه المهمة الشاقة وحده أن يعين شخصاً يشد أزره ، ويقوم بتصريف أمور الدولة دونه ، حتى يتفرغ رجل المهدية الأول للرقابة العامة وبث الدعوة . فاصطنى أخاه الامير يعقوب لهذه المهمة ، وأصبح له نفس المركز الذى كان يحتله الحليفة من المهدى . فهو المشرف على الجيش يعين قواده ويمده بالزاد والمعدات الحرية ، وهو وزير الداخلة ، وهو محافظ أم درمان عاصمة المهدية ، وهو المشرف على بيت المال عصب الإدارة ، فهو على وجه الإجمال رئيس الوزارة ووزير كل الوزارات . .

٣ — كان هيكل الإدارة والقضاء قد شيد عند ما انتقل المهدى إلى الدار الآخرة . فدستور الحمكم والقضاء الشريعة الإسلامية حسيا مارسه فى حياته ، وحسيا ورد فى منشوراته . ومن خطاب للمهدى إلى خليفته عبد الله بشأن القضاء قال : وأنت لك السيف وليعقوب الجيش والقاضى الكتب ، يمنى يكتب القاضى ليعقوب ليحضر المجرم بعد الشكوى لينظر دعواه ثم يكتب جزاءه فى ورقة ويعلقها فى عنقه ثم يرسل إلى خليفة المهدى ليجرى عليه القصاص ، فنى هذه الجلة أجل يرسل إلى خليفة المهدى ليجرى عليه القصاص ، فنى هذه الجلة أجل

المهدى الإجراءات القانونية التى تتخذ بصدد الجريمة من حيث الضبط والمحاكمة والتنفيذ ، ووضح فيها فصل السلطات .

٤ — كانت مالية الدولة المهدية تتكون من الزكاة وجبايات أخرى على البضائع والسواقى والحدائق والغنائم الحربية، ولكن عصب الحياة لجسم المهدية هو الزكاة الشرعية على المحصولات والإنعام والماشية والإغنام. وفى كل عمالة بيت للمال، وفى أم درمان بيت مال المسلمين العام، ويصرف منه على موظنى بيت المال، وعلى آل المهدى والحلفاء، وعلى إعداد الجيوش للغزوات. ومن مهام بيت المال صك النقود وتداولها، وختم البضائع التى استوفت أموال العشر.

ه — وفى عهد دولة المهدى قسمت البلاد تيسيراً للإدارة إلى عمالات يقوم على رأس كل منها عامل ، يهيمن على الجيش والإدارة، ويكون المرجع الاعلى لكل الشئون المحلية ، والصلة بين الاهالى والحليفة ، وكانت العهالات الكبرى فى دنقلا وبربر والغرب وكسلا ، ومابق من السودان الاوسط ، تحت رقابة يعقوب ، ولكل عامل عدد من المندوبين يساعدونه فى أعماله الإدارية . وفى الحدود أمراء يتركز عملهم فى حماية ما يسمى بالثفور دالبواغيز ، ، يخضع كل منهم للعامل الذى يليه .

٣ — ركز الجيش كله تحت إمرة يعقوب، والعنصر المنظم والذى بيده الأسلحة النارية هم الملازمية منهم الجهادية السود ومنهم أولاد العرب . وكانوا يتدربون على الفنون الحربية كما كانت عليه في عهد التركية ، إلا أنهم غيروا الألفاظ بغيرها . وتكونت من بقايا الترسانة القديمة في الحرطوم . ورشة، للأسلحة وتصليحها يشرف عليها مهندسون وفنون من العهد التركي.

### (٣) اقتسام أملاكمصر فىالسودان ونهاية حكم المهديةفيه :

١ – كانت الدول وعلى رأسها انجلترا منذ إعلان انسحاب مصر من السودان قد أخذت تتواطأ فيابينها على اقتسام أملاك مصر فى إفريقية ؟ فاحتل الإيطاليون مصوع (فبراير ١٨٨٥)، كما احتلوا بلاد أرتريا وعقدوا معاهدة مع انجلترا سنة ١٨٨١، أقرت فيها الآخيرة ما أخذته إيطاليا على حدود البحر الآحمر، وفى الصومال، كما رخصت لها باحتلال كسلا والآراضى المتاخمة لها احتلالا مؤقتاً، إلى أن تتاح الفرصة للحكومة المصرية لاستردادها.

٧ — كذلك استولت انجلترا على زيلع وبربرة سنة ١٨٨٤ ، ثم طمعت فى الاستيلاء على مديرية خطا الاستواء ، التى بقيت محتفظة بالحكم المصرى تحت رياسة أمين باشا النسوى الاصل ، رغم محاولات المهديين فادعت أن القوة المصرية وأمين باشا فى خطر هناك ، وجهزت حملة برياسة الرحالة امستانلى لإنقاذه . فقصد إلى زنجبار ، ومنها إلى بحيرة أبرت ، حاملا معه من الحديو خطاباً يدعو أمين باشا إلى مصر ، فتم جلاء أمين هذا ومن معه عن المديرية سنة ١٨٨٩ ، وبذلك تقلص الحكم المصرى عن مديرية خط الاستواء ، وانتزعت انجلترا الجهات المطلة على محيرة فكتوريا وبادرت بخلق مستعمرة أوغندة ، وسمحت فى الوقت نفسه لملك الحبشة بالاستيلاء على هرر .

٣ ــ أما فرنسا فقد استولت على تاجورة ( ٢١ سبتمبرسنة ١٨٨٤)
 وجيبوتى فى نفس السنة ، فى الشرق ، ينها أخذت ترحف من السودان
 الغربى طمعا فى الاستيلاء على بعض أقاليم السودان الغربية ، بحجة تأمين
 عملكاتها من خطر المهدية . وقام أحد ضباطها ( مارشان ) بالفصل

بصحبة ٢٠٠ جندى وأخترق السودان حتى وصل إلى فاشودة على النيل الآييض، ورفع العلم الفرنسى عليها في ١٠ يولية سنة ١٨٩٨، غير أن ذلك لم يدم أكثر من بضعة شهور، إذ كانت مشروعات فرنسا في التوسع في أعالى النيل حافزاً للحكومة البريطانية على استرداد السودان. فأعدت لذلك جيشا مصريا ومعه بعض الفرق الإنجليزية تحت قيادة الصابط الإنجليزي كنشنر، فاستمر جيش الفتح هذا حتى انتصر على الدراويش في عطيرة (إبريل سنة ١٨٩٩) ثم في أم درمان، ثم دخل الجيش الخرطوم.

٤ — وبهذا الفتح انهى حكم المهدية لبلاد السودان. وهنا نترك لكاتبين سودانيين تفسير الاسباب التى دعت إلى القضاء على حركة المهدية بهذه السرعة، يقول أحمد يوسف هاشم: «غير أن التعصب القبلى والتدهور الخلق والجهل، قد أودى بتلك المملكة الفتية التى قامت بيننا فى عهد دخل فيه العالم بأسره دور النور، وظهرت المدنيات، وعرفت الحريات وحقوق الإنسان». ويقول محبوب: «جامت المهدية لتنقذ الناس من فوضى سوء الاخلاق ومن ظلم الحكام، فكان لها ما أرادت فى عهدها الأول، ولكن الجهل قضى عليها فى عهدها الاخير بأن تكون مثاراً للتفرق القبلى من جديد. وكان ضغط القائمين بالام سبباً فى ضعف الاخلاق بعد أن بدأت تقوى، فساد الدس، وكثر الرياء، وخفت أحلام الرجال، إلا الذين وهبوا قوة فى الإيمان، وصبراً على الشدائد».

ومهما كانت الآسباب التي يسوقها هذان السكاتبان وغيرهما في هذا الحجال فيجب ألا يفوتنا أهمية العامل الاقتصادي الذي كان له قصب السبق في انهيار الدولة، وهذا الرأى قائم على طبيعة المجتمع السوداني أيام الثورة فقد هب الشعب السوداني كله وانضم إلى المجاهدين مهم الذين اعتمدوا في أقواتهم على قلة من المجتمع تمده بها، حتى إذا زادت الحاجة إلى المجاهدين نقص — تبعا لذلك — عدد العاملين في مدهم بالاقوات حتى إذا أصبحت الحاجة إلى الاقوات ماشةً كان لابد من الحرب الداخلية للحصول على هذه الاقوات وكان لابد من مهاجمة القبائل غير الموالية للثورة. وبذلك يقوم تحطيم هذه القبائل على أساس تأديبها لعدم ولائها ومصادرة أقواتها لمصلحة الدولة والانصار . . . وبذلك تضطرب الحالة الداخلية التي زاد من متاعب فوق أزمة الاقوات متاعبها الداخلية بسبب الداخلية وغيرها بما نعدها متاعبا أساسها اقتصادي أيضا

وهكذا تتضح لنــــا مدى أهمية العامل الاقتصادى فى انهيــار دولة المهدى .

# الفيسل التادين

## السودان في ظل الحـكم الثنائي

#### (١) استرداد السودان وعوامله:

العوامل: (١) بعد أن تم إنشاء جيش مصرى على نسق جديد في عهد الاحتلال ،كان على هذا الجيش الناشي. حماية الحدود ، فر ابطت فرق منه في حلفا ، جملها الانصار (الدراويش) في شبه استعداد للحرب بالغارات الخاطفة التي كان يقومون بها . وأخرى في سواكن، كانت هي الاخرى مناوشات مستمرة مع قوات عثمان دقنة أحد أتباع للهدى . فكأن الانصار كانوا يدربون عدوهم الذي سوف يلاقيم ،

 اما الناحية المالية فقد تحسنت وإن لم تصل إلى درجة الانتعاش الكامل.

٣ — ولعل أهم العوامل برجع إلى أن الحكومة البريطانية قد تغيرت سياسها تدريجيا نحو .احتلال مصر ذاتها ، فبعد أن كان إجراء مؤقتاً صارت تنظر الحكومة البريطانية إليه كإجراء مستديم واستتبع ذلك ضرورة إنعاش الحالة الاقتصادية وخاصة الزراعة . لذلك لايجوز ترك السودان فى يد حكومة قوية معارضة لمصر وتتحكم فى مياه النيل ، فتؤذى أعمال الرى . كما لايجوز ترك السودان فى يد حكومة ضعيفة لايحفظه من طمع الدول الاستعارية .

٤ ــ وكان اندحار الجيوش الإيطالية في مارس سنة ١٨٩٦ على يد

الأحباش، وشعور الطلبان بخطر الأحباش من جهة والمهدية من جهة أخرى، سببا فى استنجاد الحكومة الإيطالية بصديقتها بريطانيا، لالتتعاون معها بعمليات حربية ضد الحبشة، بل للقيام بحركات حربية فى السودان سواء من الشمال أو من سوا كن تسترعى بها انتباه الخليفة، حتى لا يتم اتحاد الشعبين الإفريقيين ضد المدنية الغربية.

الفتح: بعد أن تجمعت كل هذه العوامل كان الجيش على تمام الاستعداد بقيادة كتشر ، سار الجيش (في مارس سنة ١٨٩٦) نحو الجنوب فاحتل دنقلة وبربر وانتصر على الدراويش في عطبرة (إبريل سنة ١٨٩٨) ثم أم درمان ثم دخل الجيش الخرطوم ثم اتجه كتشنر بيعض جنوده قاصدا فاشودة (في سبتمبر سنة ١٨٩٨) ، بعد أن وصلت إلى القوة الفرنسية رفع الراية المصرية على فاشودة . وكان ذلك مناورة بارعة من الإنجليز، ليجبروا الفرنسيين على الإنسحاب من ذلك الإقليم اللدولة صاحة السيادة الشرعة وهي مصر . وتأزمت العلاقة بين انجلترا وفرنسا ، واضطرت الحكومة الفرنسية إلى الإذعان ، فقررت الانسحاب من فاشودة .

## (٢)أسس الحكم الجديد:

ا — بعد موقعة كورى (أم درمان) فر الخليفة عبدالله إلى الغرب وتشتت الدراويش وتم لجيش الفتح احتلال سنار والروصيرص فى المستمبر و ٣ أكتوبر ١٨٩٨ ، وفى السودان الشرقى صار احتلال القضارف نهائيا فى أكتوبر ١٩٩٠ ، وأخذت البلاد بعد ذلك تتداعى الواحدة معد الآخ ي . .

٢ — لكن ما كادت إنجاترا تتخلص من شبح الزحف الفرنسى، حقى عمدت إلى وضع سياسة تحرم على مصر مساعدة السودان على الهوض، وإحياء الروح العربية فيه، فابتدع كرومر — ممثل الاحتلال البريطاني فى مصر —: «آلة من طراز غريب لإدارة شئون البلاد، غنمها لبريطانيا وغرمها على مصر إذ أشركها مع إنجائرا فى حكم ثنائى، هدفه أن تشكرر مسرحية غوردون وعملاته فى تحطيم وحدة الوطن السوداني، وفى يوم ١٩ يناير ١٨٩٩ تم التوقيع على وثيقة اتفاقية الحسكم الثنائى. وحملت توقيع كرومر من الجانب الإنجليزى، وبطرس غالى من الجانب المنجليزى، وتشميلهذا الوثيقة على اثنتى عشرة مادة هى:

( الأولى ) تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضى الكاتمة إلى جنوبي الدرجة ٢٢ من خطوط المرض وهي :

1 — الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة ١٨٨٧ أو :

 ٢ — الأراضى التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية . قبل ثورة السودان الأخيرة ، وفقدت منها وقتيا ثم فتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالإتحاد أو :

 ٣ – الأراضى التي قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً.

( الثانية ) يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معاً فى البر والبحر بجميع أنحاء السودان ، ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصرى .

(الثالثة) تفوض الرياسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واد يلقب دحاكم عموم السودان، ويكون تعييه بأمر عال خديوى بنا. على طلب حكومة جلالة الملكة ، ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوى ، يصدر برضا. الحكومة البريطانية .

(الرابعة) القوانين وكافة الآوامر واللوائح التي يكون لهاقوة القانون المعمول بها والتي من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان ، أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها ، وكيفية أيلولنها والتصرف فيها ، يجوز سنها أو تحريرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام . وهذه القوانين والآوامر واللوائح يجوز أن يسرى مفعولها على جميع أنحاء السودان ، أو على جزء معلوم منه ، ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أى قانون ، أو أى لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة . وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جزال الحكومة البريطانية بالقاهرة ، وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الحديوى .

( الخامسة ) لا يسرى على السودان أو على جزء منه شيء ما مر. القوانين أو الاوامر العالية ؛ أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعدا ، إلا ما يصدر بإجرائه مها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيا با .

(السادسة) المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط الى بموجها يصرح للأوربيين من أيةجنسية كانت ، بحرية المتاجر أو السكنى بالسودان ، أو تملك ملك كائن ضمن حدوده ، لايشمل المتبازات خصوصية لرعايا أى دولة أو دول .

(السابعة) لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الآراضى المصرية حين دخولها إلى السودان ولكنه بجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة، على البضائع القادمة من غير الاراضى

المصرية ، إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن ، أوأية ميناء أخرى من موانى البحر الاحمر ، لا يحوز أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها عن القيمة الجارى تحصيلها حينتذ على مثلها من البحائم الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج . ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التى تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التى يصدرها بهذا الشأن .

( الثامنة ) فيما عدا سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ، ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه .

(التاسعة) يعتبر السودان بأجمعه فيما عدا مدينة سواكن ، تحت الاحكام العرفية ، ويبقى كذلك إلى أن يتقرر خلافه بمنشور من الحاكم العام .

(العاشرة) لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصليات بالسودان ، ولا يصرح لهم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.

( الحادية عشرة ) ممنوع منماً مطلقاً إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه ، وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن .

(الثانية عشرة) قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة مهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ٢ يوليو سنة ١٨٩٠ ، فيما يتعلق بإدخال الاسلحة النارية والدخائر الحريبة والاشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها .

الامضاءات

تحريراً بالقاهرة في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ كرومر بطرسغال

وفى ١٠ يوليو من السنة نفسها عدلت الاتفاقية يخصوص إلغاء المادة الثامنة منها الخاصة بسواكن :

## (٣) الأداة الإدارية:

- عين كتشنر أول حاكم السودان ، وتمتع هذا الحاكم العام بسلطات مطلقة فى تنظيم الإدارة السودانية وفى غيرها من الاعمال التي يراها ضرورية لبقاء النظام البريطاني سائدا فى السودان . فقسم البلاد إلى مديريات ، وهذه إلى مأموريات أومراكر اضطلع بأعبائها ضباط الجيش المصرى من انجليز ومصريين . فالمدير الإنجليزي يساعده مفتشان انجليزيان . وعلى كل مركز يقوم مأمور مصرى ومعه معاون أو معاونان . ووضع كتشنر الإرشادات اللازمة لمن وكل الهم أمر الإدارة وأكدكتشنر ترك الناس أحرازا فيا يعبدون ويعتقدون وأمر بتشجيع إشادة المساجد العامة فى المدن ولكنه لا يسمح بالمساجد الحاصة والتكايا والزوايا ، إلا بتصريح خاص من السلطة المركزية .

٢ — وكانت أولى لوائح كتشنروقوانينه فى حق ملكية الاراضى ، وخاصة فى المدن الكبيرة كالخرطوم وبربر ودنقلة ، وتلتها اللوائح التى تنظم الضرائب ، والقوانين الجنائية والمدنية . فوضع بمساعدة أخصائيين فى القانون . قانون عقوبات السودان ، ، ، التحقيق الجنائى ، مراعياً فيها البساطة وسهولة الفهم والتطبيق ، وكلهما مقتبس من القانون الهندى .

٣ ــ بنقل كتشنر لمحاربة البوير فى جنوب إفريقية خلفه ونجت فى نفس وظيفته فنسج على منوال سلفه إلا أنه مالا الإدارة فى السودان بشبان إنجليز من خريجى الجامعات بعد إعداد عاص لشغل هذه الوظائف، ومنحهم الحاكم العمام من الامتيازات ما جعلهم أشبه بأصحاب

الإقطاعات الواسعة فى السودان لهم كافة السيادة والسلطان على عبادهم من أهالى المدريات .

٤ — ولما كان الحاكم العام هو المرجع الاخير فيما يتعلق بإدارة شون السودان استخدم خبراء يساعدونه فى الشئون المالية والقضائية والإدارية ، أطلق عليهم اسم السكرتيرين ، وجعل الإشراف على المديريات فيما يتعلق بهذه الشئون عن طريق هؤلاء السكرتيريين ، كل فى دائرة اختصاصه.

وظل هذا النظام معمولا به حى سنة ١٩١٠ حين أنشى مجلس المحاكم العام ليشاركه فى حمل عب الإدارة وليدخل نوعا من التنظيم فى مناقشة السياسة العامة مع معاونيه فى النواحى المختلفة . ويكون رأى المجلس نهائياً فى سن القوانين والموافقة على عمل الميزانية واستشاريا فيا يتعلق بالسياسة العامة .

#### ( ٤ ) التقدم الإقتصادي والثقافي :

وامتد علات الفتح خطأ حديديا بين حلفا وعطيرة ، وامتد هذا الخط الحربي إلى الخرطوم بحرى في أواخر سنة ١٨٩٩ ، كما امتدت شبكة من المواصلات التلفرافية بين أجزاء السودان المختلفة والخارج ورؤى منذ البداية أنه لا يرجى للسودان تقدم اقتصادى من حيث الإنتاج والتجارة إلا بالمواصلات الحديدية ، وفي سنة ١٩٠٦ افتتح الخط ما بين عطيرة وسواكن :

ح وجهت الحكومة عنايتها بعد ذلك إلى الزراعة واستغلال مياه
 النيل مع استيفاء حاجة مصر منه أولا ، ثم استخدام ما يفيض منها لحاجة
 السودان ، فدرست مشروع حفر قناة فى منطقة السدود ومشروعات

تخزين على بحيرة البرت وبحيرة تانا ومشروع عمل سد بين الروصيرص وسنار لفائدة أرض الجزيرة ، وعملت تجارب زراعة القطن فبشرت بمستقبل باهر لهذا المحصول في الأراضي السودانية .

٣ ــ نظمت الضرائب بطريقة عادلة لاترهق كاهل السكان، ولاتدع وسيلة لهم للهرب منها، وكانت النزعة الغالبة فى تنظيمها هى تفادى كل من ما من شأنه أن يثير سخط السكان بتطلب أعباء مالية، وكل ذلك حدد يقو انين يسير على هديها الموظفون الموكول إليهم جمعها. ونظراً لان الدخل كان أقل بكثير من المنصرف، كانت الحكومة المصرية تقوم بتغطية الزيادة، زيادة على نفقات الدفاع بوساطة الجيش المصرى، مما كان من نتائجه نقد بعض الهيئات فى مصر لهذه السياسة، فينها الإنجليز لا يدنعون شيئا لتنمية مرافق السودان، إلا أنهم كانوا يستأثرون بكل ما فيه، وبهمنون على مصائره وشئونه.

إلى التعليم فقد أنشئت كلية الخرطوم الجامعية ، كما أنشئت مدارس أولية في المدن الكبيرة واتخذت الخطوات لإنشاء مدرسة ابتدائية في أم درمان، تقام على غرارهامؤسسات علية في المدن الآخرى وتركزت آراء كتشنر في كلية غوردون التذكارية بما يأتى: « رأي الخاص هي أن تصرف أموال الكلية على النهوض بالتعليم الابتدائى ، وسيأتي التعليم العالى فيها بعد ، ورأى مدر المعارف الانجليزي أن تقتصر أغراض التعليم في أول الآمر على ما يعود على البلاد بانتعاش اقتصادى ، وما يقود إلى تيسير الإدارة الحكومية ، وعلى ذلك فأغراضه يجب أن تكون خلق طبقة من مهرة الصناع بين الوطنيين أولا ، ونشر التعليم بين العامة بالقدر الذي يجعلهم يفهمون الآلة التي تدير شئونهم ثانيا . و تدريب طبقة من أندا البلاد تساهم في إدارة دفة الحكومة في الوظائف الصغيرة ثالثا .

اذلك أنشئت ورش صناعة ، فى الوقت الذىكان العمل قائما بتشييد مدارس أولية بموذجية فى الحرطوم والبلاد الكبيرة الإخرى وكذلك اهتم مدير التعليم بتدريب المدرسين فأنشأ لذلك معهدا خاصاً . وفى سنة ١٩٠٥ خطت الكلية خطوة نحو المرحلة الثانوية حين أنشى. قسم ثانوى ليقضى فيه الطالب أربع سنوات مع دراسات خاصة للمعلمين والمهندسين والقضاة الشرعيين . وفى سنة ١٩٤٥ وحدت رياسة المدارس فى كلية غردون لتكون نواة جامعة السودان . وفى سنة ١٩٢٠ فتحت كلية البنات فى أم درمان لندريب المعلمات .

## (ه) المناطق المغلقة فى السودان:

1 — اتضحت أهداف السياسة الإدارية الجديدة في السودان سنة المعتد ماصدر قانون المناطق المغلقة بالسودان ، ولا يسمح لاحدمهما كان بدخو لهما إلا بإذن من المدير . وهذه المناطق هي مديريات دافور وبحر الغز الومنجلا والسباط ومركز بليبور وجميع مديرية كردفان ماعدا بعض أجز اتهما ، وجميع مديية جبال النوباماعدا بعض الاجزاء . والإدارة البريطانية استهدفت تمزيق وحدة الوطن السوداني ومنع امتزاج سكانه مع بعضهم بعضا . ونتيجة لهذا القانون شعرت المناطق الجنوبية بالوحشة تحو الجهات الشهالية بما لقنه المستعمر لاهل الجنوب من دروس في التفرقة بينهم وبين إخوانهم من الشهالين .

٣ - ثم إن الاستمهار لم يكتف باستغلال قانون المناطق المقفلة في بث روح الفزع والحوف في نفوس الجنوبيين نحو إخوانهم في الشهال وإنما عمد إلى استخدامه كذلك في عزل أو لئك الجنوبيين عن مظاهر الحضارة والرقى ، وحرمانهم من الاسباب الى تكفل لهم الانتقال من حياتهم

البدائية الساذجة إلى عالم المدنية والعمران ، وآنت هذه السياسة ثمارها فى خلق مجموعة هائلة من السكان بعيدة فى تفكيرها عند بنى جلدتها ، ويجد أقرانها من الشهاليين سبيل التفاهم معها شاقا .

ولم تقل الاضرار التي أحدثها قانون المناطق المغلقة في جنوب السودان عن الآثار السيئة التي خلفها وراء في الجهات العريقة في عروبها ؛
 إذ نجم عن إثارة الروح القبلية وما صاحها من مشاحنات قبلية قطع أسباب التفاه بين سائر مناطق السودان الشاسعة، وجعلها وحدات منفصلة تفتقر إلى الترابط والتضامن.

٤ — ونتج عن هذه السياسة أن تمكن المستعمر من النجاح فى سياسة التفرقة بين أقاليم كردفان ودرافور من جهة فى الغرب، وبين المناطق السهلة التي تحيط بنهر النيل فى أرض السودان، وعاد التنافر والتناحر بين هذه الجهات، على نحو ماكان عليه أيام دولة الفونج وسلطنة الفور، وظل أهل البلاد خاضعين للمستعمر.

## (٦) السودان والحرب العظمى الأولى :

1 — كان غرض حكومة السودان التي تألفت قانونياً في يناير سنة ١٨٩٩ تهدئة الاحوال ونشر لواء الامن العام والعدالة، وكانت توجس خيفة من كل الحركات الدينية ، التي لم تخمد نارها منذ القضاء على الثورة، فقد قامت حركات ثورية محلية متمددة ، وفي جهات مختلفة من بلاد السودان . كان آخرها ثورة عبد القادر ودحبوبة سنة ١٩٠٨، وقد تمكنت الحكومة من القضاء عليها كما قضت على غيرها من الثورات التي سبقتها وتمتع السودان بعد ذلك بهدوء عام إلى أن قامت الحرب العظمى الاولى سنة ١٩٠٤.

(٣) بعد قيام الحرب سنة ١٩١٤ أخذت الحكومة في السودان تهيي الرأى العام فيه لقبول دخول تركيا الحرب ضد انجلترا وذلك عن طريق الدعاية ، وقد آنت هذه الدعاية ثمارها عندما تقاطرت العرائض والتلغرافات والحطابات من العلماء والاعيان وزعماء العشائر على سراى الحاكم العام تعلن الولاء التام للحكومة القائمة ، وقد ساعد على نجاح هذه الدعاية ما عرفه أهل السودان عن الحاكم التركى من القسوة والفظاظة والجلد بالسياط.

( ٣ ) ولقد أسهم السودان بنصيب وافرق سبيل الحرب ، وخاصة في الحملة السورية التي قادها ، اللنبي ، وفي تموين الجيوش التي كانت ترابط في مصر ، كما صدرت السودان عدداً كبيراً من الجمال والبقر والغنم إلى مصر لغذاء الجند فيها .

(ع) وعندما انتهت الحرب سنة ١٩١٨، تكون وفد سودانى من السادة والعلماء وزعماء العشائر وسافر لإنجائرا فى سنة ١٩١٩ لتهنئة جلالة الملك شخصياً بالنصر . ودخلت المسألة السودانية بعد ذلك فى طور جديد حيث ارتبطت بالإمانى القومية المصرية .

(ه) بعد سقوط حكومة الخليفة عبدالله استقل السلطان على دينار بدارفور ،وكان هذا يرى منذ أن أخلصت البلاد له ألا تندخل الحكومة فى أموره بل تعترف بسيطرته على البلاد ويقوم نظير ذلك برفع العلمين وبدفع جزية سنوية . فأذعنت الحكومة لسياسة الأمر الواقع ، وكانت إدارة على دينار هي حكومة الفرد المطلقة ولكنه يقوم بجباية الصرائب ، وبإقامة العدل على الشريعة الإسلامية ، وعرف عنه التدين ، وبدأ يرسل محملا سنوياً للحجاز شأن ملوك المسلمين .

ولما قامت الحرب سنة ١٩١٤ أعلن السلفان على دينار ولاءه لحليفة المسلمين (سلطان تركيا) وحينها علمت حكومة السودان بأن السلطان ينوى الزحف شرقا إلى السودان سنة ١٩١٦ جهزت حلة من ثلاثة آلاف جندى أغليتها من الجيش المصرى بقيادة وكلى باشا ، وسارت الحلة حتى أصبحت على بعد ١٢ ميلا من الفاشر عند قرية برنجية حيث دارت الموقعة بين الطرفين وانتهت بهزيمة السلطان في يوم ٢٢ مايو سنة ١٩١٦ ، وهربه إلى منطقة جبل مرة الحصينة حيث قبل هناك يوم ٢ نوفمبر من نفس السنة ، وبهذا تم انضهام دار فور نهائيا للسودان بعد ثمانية عشر عاما من فتح كتشنر ، وأصبح تاريخها جزءا من تاريخ السودان .

# 1-12-11-24

# الوعى القومى في السودان وأثره في استقلال البلاد

(١) الجمعيات والاحزاب السياسية وأثرها فى الوعى القومى :

١ - ظل زمام المقاومة الشعبية والحركات السياسية فى الفترة من موال الجهاد المودان فى أيدى الزعامة الروحية . وكان الجهاد الديني هنو الشعار الوحيد الذي يقيم له أهل الرأى وزنا . وقد كثرت المعارك والثورات المحلية فى هذه الفترة بين الوطنيين والحكومة ، وظل الأمركذلك حتى وضعت الحرب العالمية أوزارها . وبانتهائها قامت شعوب الارض وبخاصة المستعمرة منها تطالب بحقها فى الحرية .

٧ ــ وكان السودانيون منذ سنة ١٩١٤ قد قاموا بحركة جديدة هي أشبه بالحركات السياسية منها بالحركات الدينية يقودها فريق من موظنى الحكومة وطلبة كلية غوردون ، وهذه الحركة بمخضت في صيف عام ١٩١٨ عن تأسيس نادى الحريجين من المدارس المصرية ، وبتأسيس هذا النادى بدأ الجيل الجديد في السودان يشعر بضرورة العمل في الميدان السياسي و تنحية الزحماء الدينين بعد أن أصبح هؤ لاءمن صنائع الإنجليز. وأخذ شباب نادى الحريجين ( في أم درمان ) ينادون بتحرير الفكر والعقل من هذه الاوهام التي لا بحت للدين بصلة ، كما أخذوا يتدخلون شيئاً فشيئاً في الامور السياسية ، وأخذ بعضهم يطالب جهرا محقوق اللاد المهضومة .

۲ ــ وكانت ثورة سنة ۱۹۱۹ فى مصر بمثـابة شرارة الجهاد
 بنى الجنوب ، ومن ثم بدأ أبناه النادى ينشرون أخبار الحركة الوطنية

بشى. من التمجيد والتقدير ، فلمعت أسما. قادتها الذين أخذوا يتعقبون خطوات الجهاد فى الشمال . ولما صدر تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ فى مصر نشط الخريجون ودوت هنافاتهم علنية فى شوارع الخرطوم وأم درمان بحياة مصر ورجالات مصر . وفى نفس الوقت قامت حركة علنية أخرى يتزعمها السيد عبد الرحمن المهدى تدحض الحجة المصرية القائلة بوحدة مصر والسودان .

ع ــ جمعية اللواء الأبيض: وفي الوقت ذاته برز رجال جمعية اللواء. الأبيض، وهي إحدى الجمعيات السربة التي كانت تعمل على بعث القوى الشعبية والوعى القومي في السودان ، وقد تأسست في الخرطوم سنة ١٩٢٤ برياسة اليوزباشي على عبد اللطيف ( بعد إحالته على المعاش. سنة ١٩٢٢ لوطنيته المتطرفة ) ، وأخذت هذه الجمعية تعمل لإسماع العالم صوت الجنوب، وتشد أزر المجاهدين المصريين ، وقد أيد هذه الجمعيةِ عدد كبير من الموظفين والطلبة والعمال . فلما قام السيد عبد الرحمن يعارض في الوحدة تصدت له جمعية اللواء الابيض التي تنادي بالوحدة مما أدى إلى وقوع احتكاك بين رجال الجهتين ، وفي الوقت نفسه ﴿ عت الحكومة ( الإنجليز ) من نشاط الجمعية . فأخذت تنكل بأعضائها فأدى ذلك إلى قيام مظاهرات تعبر عن استياء المواطنين لما نال أعضاء الجمعية. من اضطهاد ، وتنادى بتحرير السودان . وكان أخطر هذه المظاهرات ما حدث في ١٧ يونية سنة ١٩٢٤ بالخرطوم وما حدث في ١٩ منه بأم درمان، إذ عبر المواظنون فيهما عن آرائهم بصراحة ، ونددوا في عنف بالسلطات الاستعبارية

ولم يقتصر عمل الأعضاء على المظاهرات فحسب ، بل عمدوا إلى تدعيم جمعيتهم برغم ما نالها من أذى . فاتخذوا في يوم ٢٣ يونية من نفس السنة علما يعبر عن برنامجهم ويجمع شملهم ، وكان عبارة عن قطمة من قماش بيضاء عليها خريطة نهر النيل ، وفي جانبها الآيسر الهلال، وفي الركن الآخر كلمة ( إلى الأمام ) ، وانضوى تحت لوا. العلم الكثير من السودازين ، فبلغ عدد أعضاء الجمية نحو ألفين من خيرة المُتقفين ، ومن المؤمنين بحرية وادى النيل . وما لبث أن امتد نشاط الجمعة إلى بور سودان حيث قاد على ملاسى فيها مظاهرة لإعلان السخط على الاستعمار . ولكن الادارة البريطانية بطشت في عنف بهذه الجمعية ، فقيضت على رئيسها وأعضائها البارزين ، وقدمتهم للحاكمة في شهر يوليو سنة ١٩٢٤ بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم . فحكمت على الرئيس على عبد اللطيف بالسجن ثلاث سنوات ، وعلى على ملاسى بالسجن ست سنوات ، وعلى الآخرين بالسجن مدداً تتراوح بين السنة والسنة الأشهر ، وقصدت الحكومة بذلك تكبم أفواه الآحرار السودانيين ، ولكن النواة التي غرستها لم تمت ، وإنما تعهدها الشباب المثقف بالرعاية ، فحمل لوا. الحرية بعد على عبد اللطيف ، طلبة المدرسة الحرية .

# (ه) إضرأب المدرسة الحربية بالخرطوم:

أسهم طلبة المدرسة الحربية بالحرطوم مع مواطنهم فى إبداء شعورهم صد التعسف الاستمارى ، فحرجو ا فى الشهر التالى لاعتقار على عبد الطيف ، أى فى شهر أغسطس سنة ١٩٢٤ بمظاهرة مسلحة ، وطافوا شوارع العاصمة بين إعجاب المواطنين . ولما انتهت المظاهرة عادوا إلى مدرسهم ، لكن السلطات البريطانية بادرت باعتقالهم فى المدرسة ثم نقلت سبعةً من الامدة الصفوف الآحرار إلى سجن قسم الاشغال بخرطوم بحرى ، على حين ألفت بستة طلبة آخرين من زعماء المظاهرة في سجون العاصمة ، على أن طلبة المدرسة تابعوا إضرابهم عن الدراسة عشرين يوما احتجاجا على تصرف الحكومة التي قدمتهم المحاكمة في ١١ نوفمبر حيث قضت بالسجن ست سنوات على بعضهم وأفرج عن البعض الآخر يدون محاكمة . ولقد عومل هؤلاء الطلبة المسجونون معاملة سيئة للغاية ، فطبقت عليهم لائحة السجون في المعاملة كالمجرمين لذلك اضطر الطلبة في السجن إلى القيام بثورة ، انضم إليهم فيها سار المعتقلين والمسجونين السياسيين ، وعلى الرغم من أن الرأى العام السوداني قد ثار احتجاجا على سوء معاملة هؤلاء الطابة إلا أن هذا لم بجد نفعا ،

وبعد أن سمع الطابة بخبر قتل السردار (ستاك) ، وما صاحب هذا الحادث من حمل القوات المصرية على الانسحاب ، دب الياس فى نفوسهم . وشكلت السلطات البريطانية محكمة غير عادية أعادت النظر فى قضية المسجونين جميعا، فشددت أحكام الإدانة على الطلبة بتكليفهم مثلا نقل الاتربة والمواد البرازية ، كما أعيدت محاكمة أعضاء جمية اللواء الاييض، فحكم على الرئيس على عبد اللطيف بسبع سنوات أخرى ، وشددت أيضا مدد العقوبة على سائر أعضاء الجمعية المسجونين (٦) جمعية الاتحاد السودانى : لما تعرضت جمعية اللواء الاييض إلى الاضطهاد ، تسكونت جمعية الاتحاد السودانى فى أغسطس سنة ١٩٢٤ لمنابعة الجهاد فى سبيل تحرير البلاد على بهج الجمعية السابقة ، وذلك لمنافرات وتوزيعها على المواطنين لتبصرتهم بمساوى الاستمار بطع المنشورات وتوزيعها على المواطنين لتبصرتهم بمساوى الاستمار البيطة

الجديدة فألقت القبض على رئيسها (أحمد أمين المصرى)، وسائر الإعضاء البارزين، ثم تدمتهم إلى المحاكة، فحمدت على الرئيس بالسجن سبع سنوات، في حين شرد باقى الإعضاء في أقاصى البلاد، وخمدت بذلك دعوة التحرير في السودان، وأصبحوا بين سجين ومعتقل ومننى في بلاد نائية.

٧ — ولما وصلت الأوامرفي نوفمبر سنة ١٩٢٤ إلى القوات المصرية بالسودان يوجوب الانسحاب بعد حادث قتل السردار ( ١٩ نوفمبر )، قرر القائمقام أحمد رفعت بك القائد العام للقوات المصربة بالسودان ، البقاء على الرغمِمن تهديد الإنجليز . فانتابت العامة ( السودانيين ) موجة من الوطنية المتحمسة وأخذوا يستعدون لملاقاة الموت بصدر رحب. كما قرر الضباط السودانيون في الجيش المصرى بالسودان، العودة إلى مصرَ مع إخواتهم المصريين ، ولذا أصبح هؤلاء الضباط حملة شعلة الكفاح السوداني في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ السودان السباسي ، والأمناء على رسالة زعيمهم الأول على عبد اللطيف. وفي يوم الخيس ١٧ نوفير سنة ١٩٢٤ تحركت الكتيبة الحادية عشرة السودانية يقودها حقنة من الشباب الضباط لانزيدون عن العشرة، ومعهم عربة صغيرة تحمل ستة مدافع رشاشة ، قاصدة ثكنات الجيش المصرى بخرطوم بحرى للانضام إلهم ، ولكن الإنجليز تصدوا لهم عند كوبرى خرطوم بحرى، حيث دارت رحى معركة عنيفة دامت ٢٠ ساعة استشهد فيها الضابط السوداني عبد الفضل الماسي معلنا إراقة دمه غذاء لشجرة الحرية في السودان، وتدعما لفروعهاالباسقة الممتدة في سماء مصر، وانتهت المعركة بالقبض على باقَّ الضباط السودانيين بعد أن فرغت منهم الذخيرة.

وتمادى الاستعار فى بطشه ، فأعدم بعض الضباط وسجن أحدهم خمسة عشر عاما ، وننى فريق آخر إلى بحر الغزال لبلق حتفه هناك وخمدت بذلك حركة الجهاد السودانية ، بعد أن أعال البريطانيون برموس قادتها العسكريين ، على نحو ما فعلوه من قبل بر وسائها السياسيين أمثال على عبد اللطيف وعبيد الحاج أمين ( ظل فى السجن ١٩ سنة وانتقل إلى جوار ربه وهو فى السجن ١٩٣٧).

 ٨ - وعلى الرغم من أن حكومة السودان أخذت بعد ذلك توجه عناية خاصة لدوائر الخريجين وطبقات المنعلين رغبة فى كسبهم إلى صغها ، غير أن شباب المجاهدين سرعان ماقاطعوا وسائل المستعمر وكرهوا أساليبه، ومضوا في كفاحهم حتى عقدت معاهدة سنة ١٩٣٦ بين مصر وانجائرا ، حيث قوبلت في السودان بخية أمل بالغة لإنها لم تمس الوضع الإدارى في السودان ، فانتشرت موجة التذمر في أنحاء البلاد، واتخذيتُ أشكالا مختلفة منها أنها برزت في سلسلة مقالات على صفحات ومجلة الفجر ، في دعوة الخريجين إلى عقد مؤتمر عام لاستثناف النضال الوطني ، والدفاع عن حقوق الشعب ، ومحــاربة الطانفية ، والفوارق القبلة . وفي نطاق هذه الحدود ظهرت الدعوة لتأسيس مؤتمر الحريجين العام ، وبعد عدة اجتماعات تم تكوين المؤتمر في مدينة أم درمان فى اليوم الثانى من عيد الاضحى المبارك سنة ١٩٣٩ ، وأصبح للمؤتمر لجنة تنفيذية ، عددها خمسة عشر عضوا ، ووظيفتها الإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة . ويشرف المؤتمر على شبـــكة من اللجان المختلفة في جميع أنحاء السودان ، ولكل لجنية وسائل شي إلى رفع مستوى آلحياة الاجتماعية ، ونشر التعليم. ولها نشاط كبير فى الميدان السياسى ، وفى انتخابات المجالس البلدية . وليس مؤتمر الحريجين حسربا كما يتصور البعض وإنما هو بمثابة هيئة بركانية كاملة ، يتكون من أعضاء ينتمون إلى جمع الهيئات والاحزاب السياسية . وظلت الهيئات المختلفة تشترك فى عضويته وتشترك فى السياسية . وظلت الهيئات المختلفة تشترك موست قدمت اللجة التنفيذية للحاكم العام مذكرة باسم الشعب تطالب فيها بإصدار تصريح مشترك من المخاكم العام مذكرة باسم الشعب تطالب فيها بياضدار تشياء الحرب العالمية النانية . وكانت هذه المذكرة أول خطوة سياسية يتخذها المؤتمر ، وأول نشاط ملحوظ فى المعترك السياسي الفعلي ، ولقد لقيت هذه المخطوة ترحيباً من الشعب زادت من قوة إيمانه وثفته فى المؤتمر . وعلى الرغم من أن الحكومة لم توافق على هذه المذكرة ، إلا أبها (المذكرة ) كانت من أن الحكومة لم توافق على هذه المذكرة ، إلا أبها (المذكرة ) كانت بمثابة إعلان التعبئة العامة للجهة الوطنية .

و حود ما انتهت الحرب العالمية الثانية في منتضف عام ١٩٤٥، أخذ الحريجون يحددون موقعهم من معركة السلم بعد الحرب، فانقسم أتباع المؤتمر إلى فريقين : أحدهما يؤيد الإتحاد مع مصر، والآخر يؤيد الاستقلال التام يتزعمه أتباع حزب الأمة الحاليين. وهكذا نوقشت هذه الآراء في نوادى الاحزاب، وفي أروقة المؤتمر، وعلى صفحات الجرائد المجلة، وفجأة ظهرت الجماعات السياسية المختلفة، وأقامت لفسها هيئات وأحزاباً، فكانت هذه الخطوة أول ظهور الاحزاب السياسية في السودان، وجاء تكوينها مظهراً لاخلاف الميئات في تكييف نوع الحلم في المستقبل، وكانت هذه الفترة مرحلة النفكك في الآراء. وكان تقييجة لهذا الاختلاف أن ظهر في السودان في هرة وجيزة جداً أكثر

من عشرة أحزاب ،كل له مبادئه الخاصة . واستمر نشاط هذه الاحزاب حتى فشل بعضها واختنى ، ونجح البعض الآخر ومضى فى تأدية رسالته ، وتبلورت هذه الاحزاب فى جهتين هما : الجبهة الاتحادية وتضم أحزاب الاشقاء ، والاتحاديين ، ووحدة وادى النيل ، والاحرار الاتحاديين . والجمهة الاستقلالية وتشكون من أحزاب الامة والقوميين والجمهوريين ، وسنتكلم عن كل منها :

## ١ ـــ أحزاب الجبهة الاتحادية .

(1)حرب الأشقاء: ويمثل الأغلية الساحقة التي تنادى بوحدة وادى النيل ، ولكن تفصيلات الوحدة عنده تختلف بين آن وآخر ، ويمتاز هذا الحرب بمقدرته على كسب الجماهير ، فأصبح له أنسار في جمع أنحاء السودان .

(ب) حزب الاتحاديين: في شهر اكتوبر سنة ١٩٤٨ وبعد أن أعلن حزب الاشقاء مبدأه القائل: و إنشاء حكومة سودانية ديمقر اطبة بالاتحاد مع مصر وتحت الناج المصرى ، ، قام لفيف من الاتحاديين وخرجوا على الاشقاء لمعارضتهم هذا المبدأ لانهم ينادون بنوع جديد من الحكم وهو: وقيام حكومة سودانية بالاتحاد مع مصر على نظام الدومنيوم ، ، واجتمع عددكبير منهم وأنشأوا حزباً جديدا باسم (الاتحاديين).

(ح) حزب وحدة وادى النيل : وتنحصر مبادى. هذا الحزب فى وحدة وادى النيل الكاملة ، حيث تنصهر الفوارق الجنسية فى بوتقة وحدة وادى النيل ، وأهم مبادئه هى : (دولة وادى النيل ) ويكون للدولة رلمان واحد .

(٤) حزب الآحرار الاتحاديين: أعضاؤه من الشباب المثقف الطموح، وقد أعلنوا مبدأهم في سنة ١٩٤٤ القائل بالمخالبة بوحدة الوادى التي تحفظ لهم حقوتهم الخاصة، وأعلنوا شمارهم وقيام حكومة سودانية بالاتحاد مع مصر، مع حفظ ذائية السودان الخاصة،

## (١) أحر اب الجبهة الانفصالية:

(١) حزب الآمة : في عام ١٩٤٥ بعد أن أعلن مؤتمر الخريجين قراره المشهور بقيام حكومة اتحادية مع مصر ، انشق أتباع السيد عبد الرحمن المهدى ، وخرجوا من مؤتمر الخريجين ، وعقدوا اجتماعا عاما ، وأعلنوا بأنهم سيحاربون الوحدة والاتحاد، وفي نفس الاسبوع ظهرت الصحف المحلية تحمل أخبار إنشاء حزب الامة .

وأول من دعا إلى تأسيس حزب الامة هو السيدعبد الرحمن المهدى والاميرالاى عبد الله خليل بك، وكبار موظني حكومة السودان. وفى ٢٨ من يناير سنة ١٩٤٥ أنشىء الحزب رسميا، وقابلته الدوائر الحسكومية بالترجاب والتشجيع ، فوافقت لاول مرة فى تاريخ السودان على تأسيسة، فأصمح بين عشبة وضحاها الحزب الوحيد المعترف به من قبل حكه مة السودان.

ومبدأ الحزب هو د السودان السودازين ، ، وغرضه السعى الاستقلال السودان بجميع حدوده الجغرافية ، مع المحافظة على الصلات الودية مع مصروبريط نيا . وكسب الحزب الكثير من الاعوان ، وجاهر بالمداء لمصر والاتحادين ، ولذلك احتضنت الحكومة البريطانية فى السودان أعضاء الحزب وفتحت أبوابها لاعوان الحزب فعينت منهم الوزداء ووكلا الوزداء ، وخلقت لهم الجمعية التشريعية لينفردوا بعضويتها .

وأعضاء الحزب فى المدن قليلون بالنسبة للاتحاديين، بل هم يكثرون فى بعض الإقاليم كنطقة غرب السودان، ويعتمد حزب الآمة فى كسب أعوانه على التبعية الدينية، وعلى نفوذ الإدارة القبلية .

(م) أما الاحزاب الانفصالية الاخرى فهما : حزبا القوميين والجمهوريين وهما صغيران لم يمكن لهما نشاط ملحوظ فى وقت من الاوقات . والحزب القومى يرى إلى الابتعاد عن مصر وتنص مبادئه على : «تحديد فترة انتقال ، يتسلم خلالها السودانيون زمام الحكم . والقوميون هم حزب المعتدلين الذين يحاولون أن يكسبوا جميع الجهات ولكنهم لم يتمكنوا من الوقوف والاحتفاظ بكيانهم حتى اختفؤا من اليدان .

## (٢) أثر النفوذ الديني في الوعبي القومي :

(أولا) المبرغنية :كان زعماء البيوت الدينية في السودان منصر فين إلى شئون طوائفهم ، يفقهونها في الدين ، ويرسمون لها سبيل الهداية والرشاد ، مؤثرين الابتعاد عن اشئون السياسية ، أو الانفهار في تياراتها ، والمشهر من هذه البيوت الدينية المبرغنية والمهدية اللتان أصبحتا قو تين هامين في البلاد في الوقت الذي حدثت فيه الآزمة بين مؤتمر الحريجين والحكومة بعد تقديم المذكرة السالفة الدكر ، وقد بادر تا في ذلك الوقت العصيب باحتصان أعضاء هذا المؤتمر ، ومساعدتهم على الحروج من أرمهم ، و تشجيعهم على خدمة البلاد .

ولم يكن عجبا أن يمترج النفوذ الدينى بنشاط الطبقة المثقفة فى سهولة ويسر وبانسجام تام ، ذلك لآن الإهداف السامية التى عمد المؤتمر إلى تحقيقها ، وإنقاذ البلاد من وطأة الاستعار قربت بين جميع أبناء الوطن السودانى على اختلاف مشاربهم ، دينية كانت أم دنيوية . والمعروف أن الطوائف الدينية في السودان لم تقصر نشاطها على مسائل الدين ، وإنما أسهمت في تنظيم حياتهم الإجتماعية ، وإعدادهم لما يكفل لهم عيشة راضية هنية ، وإلى غير ذلك من النواحي التي لا تختلف كثيرا عما استهدفته الطبقة المثقفة من أعضاء مؤتمر الحربجين ، ومانادوا به من آراء اجتماعية للأخذ بيد الشعب السوداني .

وتعتبر الميرغية نموذجا لهذا النوع من النشاط الديني في السودان. ومؤسس هذه الطائفة هو ، محمد عثمان الأميرغني ، الذي بدأ دعوته في النوبة منذ ١٨٣٦ . واشتهر بالنقوى والورع ، واجتذب بذلك كثيرا من الاتباع . ثم انتقل بعد ذلك إلى كردفان حيث لق هناك نجاحا عظيما ، فكثر عدد أتباعه هناك . واتجه بعد ذلك إلى سنار حيث اتخذ من القبائل المحيطة بها ميدانا لنشر تعاليم . كا نجحت دعوته نجاحا عظيما في شرق السودان ، بسبب كثرة القبائل العربية هناك ، وبسبب زواج السيد محمد عثمان من هذه القبائل العربية . وهناك في شرق السودان أسس مدينة المتنعية في منطقة كسلا ، وغدت المقر الرئيسي للحركة التي نسبت إليه ، والتي عرفت أيضا باسم الحتمية نسبة إلى المدينة السالفة . وجاء نجاح هذه الحركة التيسك بالإسلام بين الإهالي .

والسيد على الميرغني هو الزعم الحالى لطائفة الحتمية ، وقد عرف هذا الزعيم الروحي الكبير بتأييده لقادة السياسة منذ ١٩٣٠، ثم إن طائفته الحتمية عضدت الطبقة المثقفة ، ولا سيا عندما شردت السلطات البريطانية في السودان بعض أعضاء مؤتمر الخريجين ١٩٤٢، إذ وقفت إلى جانب حزب الاشقاء الذي صارت إليه مقاليد السلطة العليا في هذا

المؤتمر، وآزرته فى جهاده لتحرير السودان عن طريق التعاون مع مصر. ولما ظهر موقف الميرغنية واضحا، عمدت الحكومة إلى خلق قوى تناوى. الميرغنية، وتهد من كيانها. ولكن هذه المحاولات الاستعبارية تحطمت أمام قوة أوتاد تلك الطائفة الدينية، وصلابة عود زعيمها ومرشدها الروحى. ومن ثم دأبت الختمية على مناصرة الاحزاب الاتحادية، وعملت جاهدة فى تفس الوقت على تدعيم جذور الإسلام والعروبة فى السودان.

( ثانيا ) الهدية : وفي الوقت الذي شجعت فيه المير غنية رجال السياسة في السودان ، بدأت المهدية تستيقظ من سباتها ، لتو دي رسالتها في خدمة الحركة السياسية والوعى القومي بالبلاد. وكان نهوض المهدية حدثا ، هاما في تاريخ السودان ، وعنوانا على الروح الفتية الـكامنة عند أهل البلاد . ويرجع الفضل في يقظة المهدية إلى السيد عبد الرحمن الذي جاهد جهاداً شاقاً فى سبيل متابعة الرسالة التي تلقاها من والده المهدى العظيم . وظلهذا الزعم مغمور ابسبب قسوة الرقابة الاستعمارية حتىقامت الحرب العظمى الاولى ١٩١٤ وأعلنت تركيا الجهاد الديني ضد إنجلترا وحاولت إنجلنرا أنتنصل بقادة العالم الإسلامي والعربي ، تذكرهم بمآسي الاتراك أيام سيادتهم القديمة عليهم ، وفي غمرة هذه السياسة البريطانية الجديدة ، اتصل حاكم السودان بالسيد عبد الرحمن المهدى ، وشرح له وجهة نظر بلاده : وَبِدَلْكُ أَصْطَرَ صَالْإِدَارَةُ البريطانية في السودان إلى الاعتراف بوجود المهدية ممثلة في شخص السيد عبد الرحمن ، ثم سمحت له بعد ذلك بالذهاب إلى أرض الجزيرة حيث يكثر أتباعه وينتشر نفوذه ، إمعانا منها في كسبه إلى جانها ، ولكن السيد عبد الرجن المهدى استغل هذا الموقف فى بعث الحياة من جديد بين أتباعه، وتجديد روح الأمل فى نفوسهم، فأخذ يوجههم إلى التعاليم الدينية الصحيحة، ويذكرهم بمجدهم القديم. ثم إن السيد عبد الرحمن عبد إلى تدعيم مصدر ثروته الزراعية، التي كان قد انتزعها منه الاستعبار حتى غدت له مكانة كبرى فى الميدان الاقتصادى فى الميلاد. وكرس هذا الزعيم الدينى ما ناله من رخاه مادى فى خدمة قضية السودان. وظهر نشاط السيد عبد الرحمن جليا خلال سنة ١٩٤٢، حيث شمل بعطفه وتشجيعه قادة الاحزاب السياسية، وأخذ يوجههم إلى ما فيه الصالح العام، وخص السيد عبد الرحمن بتأييده حزب الأمة، الذى نشأ فى فبراير سنة ١٩٤٥، ومنذ ذلك الوقت بدأت المهدية تتبوأ مكانتها القديمة فى تسيير دنة ومنذ ذلك الوقت بدأت المهدية تتبوأ مكانتها القديمة فى تسيير دنة الأحداث فى السودان، وتشارك فى توجيه قادة البلاد إلى ما يحقق الماطال القومة.

وبذلك امتزجت البيوت الدينية مع قادة الحرية فى السودان لتحقيق أهداف بالبلاد ، الحاصة بالاستقلال والتخلص من ريقة الاستعبار البريطانى . ولم ينفصم عرى هذا التعاون برغم الدسائس الاستعبارية التى انخذت من اختلاف أساليب الاحزاب السياسية وبراجها وسيلة لنشر الاراجيف والترهات حول البيوت الدينية تارة ، وحول علانة قادة حركة التحرير بهذه البيوت تارة أخرى .

## (٣) المخدرات الدستورية :

(1) المجلس الاستشارى : عمدت الإدارة الانجليزية بالسودان إلى القضاء على هذا التكتل الشعى ، وبث الفرقة فى صفوف قادته ، ورأت

أن ذلك لايتم إلا بخلق جبهة تناوى الطبقة المثقفة فى البلاد ، التى أصبح لها خطرها منذ أن ضمهم و مؤتمر الحريجين ، ، فاتجهت الاساليب الاستعارية إلى إحياء سلطان مشايخ القبائل السودانية وخلق هبئة تضمهم أطلقوا عليها اسم و المجلس الاستشارى لشهال السودان ، للحد من شوكة مؤتمر الحريجين وهو يتكون من مشايخ قبائل السودان الشهالى مع كبار الموظفين السودانيين ، وحرم الجنوبيون من الاشتراك فيه . وهذا المجلس تشكل بطريقة جعلته أداة فى يد الإدارة ، لذلك وقف منه أعضاء مؤتمر الحريجين موقف الاعداء وقدموا فى أغسطس سنة ١٩٤٥ مذكرة طالبوا فيها : بقيام حكومة سودانية ديمقراطية فى اتحاد مع مصر وتحالف مع انجلترا ، وتعيين لجنة نصفها من السودانيين ونصفها الآخر من المصريين والانجليز تكون مهمتها وضع مشروع تولى السودانيين مقاليد الحكم فى البلاد فى أقصر وقت يمكن وإطلاق الحريات العامة .

(ن) الجمعية التشريعية : اصطرت الإدارة البريطانية إلى إعداد مخدر آخر تعرقل به ظهور الوعى القومى فى السودان، وتفتقت حيلة الإدارة عن تشكيل والجمعية التشريعية، و و المجلس التنفيذى، لتحقيق مآربها الذاتية . ورغم أن هذا النظام النيابي المقترح لايفسح المجال لتمثيل السودانيين تمثيلا صحيحاً، ولا يسمح بإشراك السودانيين اشتراكا فعليا في حكم أنفسهم، لأن رأى الجمعية استشارى محض، وأنه لا يجوز لاعضامها التقدم مساشرة للجمعية بمشروعات القوانين، والحاكم العام له الحق المطلق فى التصديق أو رفض أى مشروع، على الرغم من دال كله، وعلى الرغم من معارضة مصر، لهذا النظام فقد الرغم من ذلك كله، وعلى الرغم من معارضة مصر، لهذا النظام فقد

صدر فى ١٩ يونيو سنة ١٩٤٨ قانون الجمعية والمجلس التنفيذى، وأطلقت الإدارة الإنجليزية بذلك لنفسها العنان فى السودان.

## (٤) مرحلة الانتقال :

## (١) مشروع الحـكم الذاتي

لما أعلنت مصر من جانبها إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦، أدرك الرأى العام السوداني أن بريطانيا وحدها هي التي تحكم البلاد ، فأخذ ينادي بإنهاء مهزلة الحـكم الثنائي ، واشتدالجهاد والنشاط ضد البريطانيين ، لذلك رأت إنجلترا، جريا على سياسة التسويف التي تحسنها، تأليف لحنة في مارس سنة ١٩٥١ لدراسة الموقف السياسي في السودان، ووضع تقرير عن الخطوات التي يمكن أن تبيح للبلاد الحصول على الحكم الذاتي . ولكن نظرًا لأن تشكيل اللجنة كان خاطئًا منذاليداية ،انسحبُ الأعضا. السو دانيون من اللجنة بعد أن تبين لهم زيف المقترحات المقدمة لهم من من الجانب الإنجليزى . ومع ذلك ظل الرئيس البريطاني للجنة ومستشاره يعملان على دراسة الموقف ، حتى استقر الرأى على منح السودان حكما ذاتباً ، وفق القواعد التي ارتضتها إنجلتراً ، دون أي اعتبار لمقترحات السودانيين . وقدم المشروع في ٢ إبريل سنة ١٩٥٢ إلى ألجمعية التشريعية وأرسلت صورة منها إلى مصر لاقراره ، وكانت انجلترا تتعجل إصدار هذا القانون واعتماده من دولتي الحكم الثنائي ، حتى تكسب تدعيم أقدامها في السودان ، ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن ، فقد قامت ثورة جيش مصر في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٧ فقلبت الأوضاع رأسا على عقب ، فرفضت المذكرة السابقة ووضعت أخرى أرسلت ما الحكومة البريطانية في نو فمر سنة ١٩٥٧ ، بينت فيها الوسائل الجديدة التي تراها كفيلة بتمكين ( ٩ - تاريخ السودان )

السودانيين من سيادة بلادهم وتهيئة الفرص الصالحة للحكم الذاتى، وعمدت مصر بعد ذلك إلى إشراك السودانيين أنفسهم فى رسم مستقبل بلادهم . ونجحت مصر فى عقد اتفاق بين جميع الآحزاب السودانية فى ١٠ يناير سنة ١٩٥٣ وسجلته فى وثيقة خطيرة، غدت أساس مفاوضاتها مع إنجلترا وأكدت هذه الوثيقة الضمانات التى فى المذكرة المصرية إلى الحكومة البريطانية بشأن مستقبل السودان ، ثم اشتملت على ضمانات أخرى منها : الإيكون للحاكم العام سلطات خاصة أو استثنائية بخصوص جنوب السودان .

 ۲ — تشكيل لجنة الحاكم العام لمعاونته فى فترة الانتقال من خسة أعضاء (۲ سودانی + واحد مصر + واحد انجلیزی + واحد هندی)
 والاخیر ینوب عن الحاكم العام فى حالة غیابه .

٣ ـ تكون الانتخابات مباشرة فىكل أنحاء السودان .

٤ – تشكيل لجنة السودنة لتهيئة الجو الحر المحايد (٣ سودانى + واحد مصرى + واحد بريطانى ).

 تجلو جيوش الاحتلال قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية للسودان بسنة واحدة على الأقل

#### (ح) اتفاقية السودان :

وفى ١ منراير سنة ١٩٥٣ أبرمت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا التي جاءت صفحة جديدة فى جهاد مصر لتحرير السودان. واشتملت هذه الاتفاقية على ١٥ مادة كلها تهدف إلى تمكين السودانيين من سيادة بلادهم، وإنعاد البريطانيين عن المراكز التي يمكن أن تعرقل التطور السوداني إذ نصت علىمنح السودانيين، جميع الحريات والسلطة المطلقة في إدارة بلادهم خلال فترة الانتقال، وشل سلطات الحاكم العام التي يمكن أن تسيى إلى الوحدة السودانية.

#### ء – الحكم الذاتي وثمار الإتفاقية:

(١) بدأت البلاد السودانية تنعم بثمرة الاتفاقيةعندما تشكلت اللجنة الخاصة بالإشراف على الانتخابات لتكوين أول برلمان سودانى فى عهد الحرية . وعقدت اللجنة أولى جلساتها فى إبريل سنة ١٩٥٣ ، وكانت الشروط التى وضعتها للمرشحين لعضوية مجلس النو أبوالشيوخ، هى نفس الشروط التى جامت فى دستور الحكم الذاتى المسودان .

(٣) أجريت الانتخابات فى السودان حيث استغرقت خمسة أسابيع (من نوفمبر إلى بداية ديسمبر سنة ١٩٥٣، وأسفرت عن فوز الحزب الوطنى الاتحادى بالاغلبية فى مجلس النواب (١٥ الوطنى ، ٢٧ أمة، ٣ جمهورى ، ١٢ مستقلين، ٩ جنوبيين) وكان عدد أعضاء المجلس ١٩ وعدد أعضاء مجلس الشيوخ خمسين فاز الحزب الوطنى فيها بالاغلبية (٢٢ عضواً).

(٣) اجتمع البرلمان السودانى الأول فى أول يناير سنة ١٩٥٤ ، وفى جلسة ٣ منه انتخب السيد اسماعيل الأزهرى رئيساً للوزارة فكان أول رئيس لأول مجلس وزراء سودانى صميم . وبلغ عدد أعضاء وزارته (١٢) من يينهم ثلاثة جنوبيون وبذلك جنى السودان أولى ثمار الاتفاقية، وهى تربع أينائه على كراسى الحكم والإدارة، والتمتع لأول مرة فى تاريخهم يحكم أنفسهم بأنفسهم .

(٤) وظهرت الثمرة الثانية للاتفاقبة عندما تشكلت لجنة السودنة ، واستطاعت هذه اللجنـــة في الفترة ما بين شهرى أغسطس ونو فمبر سنة ١٩٥٤ ، سودنة جميع وظائف الإدارة والجيش والبوليس . فبلغ عدد من سودنت وظائفهم من البريطانيين(١٠٩٦)وظيفة . ومن المصريين

(١٥٠) وظيفة وتعتبر النتائج التي وصلت إليها لجنة السودنة أعظم حدث في تاريخ السودان وأشد لطمة وجهت إلى الاستعبار البريطاني في العصر الحديث، فارتاح السودانيون من هذا الكابوس الذي جثم على صدورهم أكثر من خمسين سنة ، وحرمهم من خيرات بلادهم .

## (هـ) الجنوب فى فترة الانتقال :

1 — عملت الإدارة البريطانية فى السودان على فصل الجنوب عن السودان بطريقين أحدهما إدارى والآخر اجتماعى ، وذلك إمعانا فى خلق مشكلة خطيرة يصعب حلها بمرور الزمن . وبدأت التفرقة الإدارية فى حكم البلاد منذسنة ١٩٢٨ عندما قررت حكومة السودان جعل الإدارة فى الاقاليم أهلية ، ولكنها أعلنت فى نفس الوقت أن هذا النظام يستثنى منه المديريات الجنوبية ( أعالى النيل الاستوائية وبحر الغزال ) لتأخر سكانها . وتكشفت نوايا الإدارة البريطانية تماماسنة ١٩٢٧ عندما أعلنت عنوضع سياسة للجنوبية ، أسامها الجنس الزنجى ، المختلف عن الجنس العربى فى الشهال .

٢ — عمدت الإدارة فى الجنوب إلى نشر المسيحية فى هذه الجهات ليتم فصلها تماماً عن الإسلام فى الشيال وخلق عقبة اجتماعية كؤود. كما أن الإرساليات التي اضطلعت بمهمة التبشير كانت مذاهب متباينة ، حتى يخرج الاهالى بعقائد تبعدهم عن الوحدة أو التفاهم . ولم يقتصر عمل الإرساليات على الناحية الدينية الصحيحة ، وإنما مزجت تعاليمها بنقافة تبعث على التفرقة بين أهل الجنوب وإخوانهم المسلمين فى الشمال ،

فأفهمت أهل الجنوب بأن الشهاليين هم الذين كانوا يتــاجرون فى الجنوبيين كرقيق .

٣ — كذلك دأبت الإدارة البريطانية على اعتبار الجنود مناطق مغلقة ، ووحدة قائمة بذاتها لاصلة لها بالشهال ، وظل الأمر كذلك حتى عقدت اتفاقية السودان المذكورة ، وبمقتضاها صار السودان رسميالأول مرة منذ انفردت به الإدارة البريطانية — وحدة يكمل جنوبها شمالها ، ويتوج هذه الوحدة قيام البرلمان السوداني الأول من أعضا جنوبيين وشماليين . ولا ولاية للحاكم العام على أهل الجنوب في تلك الهيئة بأى صورة من الصور .

ع لكن ظهرت فى خلال قترة الانتقال الآثار السيئة لسياسة التفرقة التى بثها الاستعهار بين أهل الشهال والجنوب، وضرورة بذل الجهود لوضع خطة تؤدى إلى تبادل الثقة بين الفريقين، فالمناقشات التى دارت فى الاجتماعات الأولى لمجلس النواب السوداني ،كشفت عن افتقار الجنوبيين إلى مزيد من الثقة عند أهل الشمال، وحاجتهم إلى أمثلة علية تقوى إيمانهم بالوحدة الجديدة. على أن إتمام الوحدة بين أهل السودان لا بد أن تأتى عن طريق العمل الصادق لاالقول فقط، وتفانى الشمالين كذلك فى إظهار محبتهم لأهل الجنوب.

ه ــ لذلك كانت مسألة الجنوب أهم مشاكل الحــكم الذاتى أثناء فترة الانتقال، لآنها مسألة نفسية عميقة الجذور تنطلب من السودانين جميعا الهدوء وضبط الاعصاب ولكن سرعان ما وقمت حوادث مؤسفة فى جنوب السودان، وجهت أنظار الجميع إلى عمق المفاسد التي تركها العهد البائد فى نفوس نفر من المولطنين. راح ضحية ثورة الجنوب

حوالى . . . . نفس من الشماليين فى الفترة ، بين ١٨ — ٢٧ أغسطس ١٩٥٥ غير أن الأمل عظيم فى تغلب السودانيين على هذه العقبة ، والتخلص من مساوئها الاجتماعية ، إذا أقبلوا على نفهم وضعها بروح علمية خالصة بعيدة عن العواطف والأهواء ، وعلى قادة السودان عند دراستهم لمطالب الجنوب أن يتمكنوا من إجابتها على ضوء ما يحفظ وحدة الوطن السوادني الكبير ، وإن المستقبل كفيل بإظهار قوة الخلق السوداني ، وقدرة السوداني على الخروج من هذه الازمات — منصهرين ممترجين .

#### استقلال السودان

## (١) تقرير المصير وإعلان الاستقلال ومظاهره :

1 — انتهاء فترة الانتقال: سارت مراحل تنفيذ اتفاقية السودان سيرا حسنا وبسرعة فائقة فى نفس الوقت ؛ إذ جاء انتهاء لجنة السودنة من مهمتها فى أقل من عام واحد دليلا واضحا على وجود العناصر السودانية الصالحة لتولى مرافق البلاد . وكان لسهرمصر على تنفيذ اتفاقية السودان أثرها فعلا فى جلاء الجيوش الاجنبية عن البلاد دون تأخير ومتاعب . وسرعان ما تفاوضت مصر مع بريطانيا على تحديد يوم المجلاء إجابة لطلب البرلمان السودانى ، وتحدد يوم ١٣ نوفمبر سنة ١٩٥٥ آخر يوم لمغادرة قواتها أرض السودان . وحققت مصر بذلك وعدها فى يحرير السودانالشقيق الذى نالهذه الحرية كما قال السيد اسماعيل الازهرى دلا بسيف ولا بدماء ، بل بصورة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ ،

الاستفتاءالشعبي :وفيوم ٨يونيوسنة١٩٥٥ بدأت المفاوضات المصرية الإنجليزية بشأن تشكيل اللجنة الدولية التي تشرف على تقرير

المصير بالسودان، وفوجئت أن إنجائرا عندما قررت مصر أن تكون اللجنة المذكورة مكونة من اثنين من الجهة الغربية ، واثنين من الجهة الشرقة والرياسة لعضو من آسيا ، فلم توافق إنجائرا ، فقررت مصر عرض المشكلة على البرلمان السودانى ، الذى قرر وجهة نظر مصر فبرهنت مصر كذلك فى هذا على صدق نواياها نحو السودان وفى جلسة فبرهنت مصر كذلك فى هذا على صدق نواياها نحو السودان وفى جلسة يكون الاستفتاء الشعى المباشر هو الوسيلة لتقرير المصير فى السودان يكون الاستفتاء الشعى المباشر هو الوسيلة لتقرير المصير فى السودان حتى يتجنب السودانيون و الكثير من المزالق والمنافسات الحربية والاخطار التى أشار إلها بيان السيد على الميرغى ، وبادرت الحكومة المصرية بإعلان موافقها على قرار البرلمان السوداني .

ح ــ لكن خوف السودانيين من ألاعيب المستعمر، وخوفهم من التنافس الحزبي جعلهم يفكرون في طريقة أخرى تجنب البلاد ويلات الانقسامات، وفي ١٩ ديسمبرسنة ١٩٥٥ بعد أن جلت القوات الاجنبية، أجاز البرلمان أربعة مقترحات حددت مطالب البلاد وأهدافها وهذه المقترحات هي: إجابة مطالب الجنوبيين، وإعلان استقلال البلاد وتشكيل لجنة السيادة، وتكوين جمعية تأسيسية. أما مخصوص مطالب الجنوبيين فقد قرر البرلمان في نفس الجلسة موافقته عليها وهي عمل حكومة فدراليه للمديريات الجنوبية الثلاث.

أما بخصوص استقلال السودان فقد أجمع البرلمان على تقديم هذا الطلب إلى الحاكم العام وجاء فيه : دنحن أعضاء بجلس النواب فى البرلمان مجتمعاً ، نعلن باسم شعب السودان ، أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ، ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي الحكم التنائى الاعتراف بهذا الإعلان فورا ، ولا ستكمال مظاهر استقلال السودان قرر البرلمان أن ينتخب لجنة من خمسة سودانيين لهارس سلطات رأس الدولة من بينهم واحد جنوبي . كذلك قرر البرلمان في جلسته الحافلة الاقتراح الذي طالب بقيام ، جمعية تأسيسية منتخبة لوضع وإقرار الدستور الهائى للسودان ، وقانون الانتخابات للبرلمان السوداني المقبل .

#### ( ٢ ) الدستور المؤقت والعلم :

1 — إن الجمعية التأسيسية التى اقترح البرلمان إقامتهال بمارس أعمالها الله بعد استكمال سيادة البلاد والاعتراف باستقلالها ولا يمكن أن تحكم البلاد فى هذه الفترة السابقة لتكوين الجمعية التأسيسية دون دستور واضح المعالم لذلك رؤى أن أقصر الطرق لحل هذا الموضوع هو تعديل قانون الحمكم الذاتى ، بما يتلاءم مع الوضع الجديد البلاد ، ويتمشى مع الاوضاع الدستورية الحديثة . ووافق البرلمان على الدستور المؤقت فى جلسة يوم السبت ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ .وقد نص فى هذا الدستور على أن يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة ، وأن الاراضى السودانية تشمل جميع الاقالم التى كان يضمها السودان المصرى الفصل التالك فيه بجلس السيادة واختصاصاته .

لعلم السوداني: وفي نفس الجلسة السابقة . أعلن مولد العلم السوداني و ورأى المجلس أن يتكون العلم من الالوان الآتية : الازرق ( يرمز النيل ) ، الاصفر ( يرمز الصحراء) ، الاحضر ( يرمز الزراعة ) .

وبذلك اجتاز السودان كل المراحل التميدية التي تحقق له استكمال سيادته، واتسمت خطواته في هذا الصدد بالسرعة الفائقة والاتران في

نفس الوقت، مما يدل على ثقة السودانيين بأنفسهم. وقدرتهم على رفع بلادهم إلى المستوى الجدير بها، بين بحموعة الإمم الناهضة.

#### (٣) مولد الجهورية السودانية :

كان يوم الأحد أول يناير سنة ١٩٥٦ اليوم الرسمى لمولد الجهورية السودانية ، وفي هذا اليوم أقسم أعضاء مجلس السيادة ، أمام البرلمان على احترام دستور البلاد و تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل. وبهذا القسم انتهت مهام وطيفة الحاكم العام رسميا ، وأصبح السودان منذ ذلك اليوم محمورية مستقلة ذات أعباء وواجبات في مجموعة الأمم الكبرى وكانت مصر أولدولة اعترفت باستقلال السودان الشقيق وسياديه، وعبرت مصر عن هذا الفرح الذي عم طبقات الشعب في الإذاعة وفي الصحف . وهكذا جاء ميلاد السودان وسط أفراح شاملة عمت وادى النيل شماله وجنوبه ،

## (٤) الجهورية السودانية في المحافل الدولية :

1 — كان أول منظمة دولية هرع إليها السودان دون تردد هي جامعة الدول العربية ، التي تضطلع بمهمة تثبيت العلاقات الطبيعية وتدعيم الروابط العديدة بين الاقطار العربية على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها . وفي يوم ١٩ يناير سنة ١٩٥٦ وافق مجلس جامعة الدول العربية على انضهام السودان ، بعد أن رحب الاعضاء جميعاً ترحيبا حارا هذا القطر الفتى .

 ر ولا يقتصر دور السودان في ميدان العروبة على تدعيم جامعة الدول العربية فحسب وإنما عليه كذلك بذل جهد كبير في سبيل تقليم أظافر مخالب الاستعار الأوربي، التي تبغى تطويق العالم العربي بخناق جنوبي أشبه بحلف تركيا ـــ بغداد في الشهال . ونقصد بهذا خلق حزام إفريقي يحقق لانجلترا غرضينهامين: أحدهماعزل مستعمر اتهم في إفريقية عن تيار الحضارة العربية المتدفق إلى قلب هذه القارة عن طريق وادى النيل، والآخر إنشاء نقطة ارتكاز في إفريقية تصلح لأن تكون قاعدة عسكرية لجيوشهم في أية حرب عالمية مقبلة . وقد باركت أمريكا هذه السياسة، وهي تعمل جاهدة لإدخال أكبر عدد من بلاد إفريقية ضمن هذا الحزام الاستعباري ، وأخطر الحيل الاستعبارية في ذلك هي التلويج بالمساعدات الماديةأو إبرام الانفاقات الاقتصادية التيلن تكون إلاكالسم فى العسل التي لن يقع فريسة لها إلاكل قصير النظر ، ضيق الآفق . ولنُ ينجو السودان من مخالب هذا الإخطبوط المخيف إلا يتمسكه بعروبته ، وقضائه على سموم الأراجيف التي يبثها المستعمر تحت ستار الحزام الإفريق . ذلك أن السودانيين قادرون بعروبتهم على إنقاذ جيرانهم من الحناق الاستعمارى ، الذى يحاول إزهاق أرواحهم.وبالتالى يستطيعون تأمين حدودهم وتدعيم استقلالهم . ولذا فإن رسالة السودان في إفريقية رهن بإيمانه العميق بعروبته، وقدرته على نشر تقاليدها، وحضارتها بين الامم المجاورة له في جوف هذه القارة . ولن نستطيع بحال من الأحوال أن نقف أمام الذي يحرى في إفريقية ونتصور أنه لا يمسنا ولا يعنينا

حـ هذا ونتيجة لحصول السودان على استقلاله التام تبادل التمثيل السياسي مع دول العالم المستقلة ، فأصبحت له سفارات في كثير من الدول كما أصبح به سفارات ومفوضيات الدول الاجنبية ترعى مصالح رعاياها في السودان .

# الفيضل الثامن

## علاقات وروابط مصر بالسودان

سبق أن تكلمنا فى الفصل الأول عن السودان فى عهد الفراعنة من الناحية التاريخية بوجه خاص ، واندمج تاريخ السودان بتاريخ مصر فى العصر الحديث كما هو ظاهر ابتداء من الفصل الرابع حتى نهاية الفصل السابع . ونريد أن نعالج هنا فى هذا الفصل بعض نواحى العلاقات والروابط بين البلدين ، والتى لم يتيسر علاجها فى الفصول السابقة ، ويمكن تلخيص ذلك فما يلى :

## أولا: الناحية الثقافية :

١ — الصلات الثقافية بين مصر والسودان لا ترجع إلى مؤثرات حديثة . بل تعود إلى صلات متناهية فى القدم ، وما يقف أمرها عند تلك الآقاليم القريبة من مصر ، بل يمتد إلى أبعد جهات الوادى فى الجنوب . ودراسة هذا الاتصال الثقافى فى مختلف عهود التاريخ يبين بوضوح أن مصر كانت دائماً المصدر الذى انبعثت عنه كل تلك التيارات الثقافية فى أشكالها المختلفة ، وأنها كانت عامل التحضير الذى أعطى لحضارات الوادى وثقافاته مقوماتها المادية والروحية .

لا سودان ألسودان قديما ارتبط تاريخه وحضارته ارتباطا تاماً
 بتاريخ مصر وحضارتها القديمة ، وكانت النوبة ، وما يتصل بها من الإقاليم
 السودانية جزءاً لا يكاد ينفصل عن مصر طوال التاريخ — بل وفيا

قبل التاريخ — فالوثائق القديمة تشير دائماً إلى كثرة القوافل التجارية التي كانت تسير بين مصر والسودان، وهي قوافل وصلت جنوبا — أيام الدولة الوسطى — حتى (كرمة)، وأدت العلاقات في عهد الدولة الحديثة إلى « . . . . تمصير تام المنطقة التي تضم الآن إلى مديرتى حلفا ودنقلة ، ، وذلك كما حكاه المؤرخ (أديسون).

" - ولسنا بحاجة إلى أن ندخل فى تفاصيل أثر مصر فى ( تحضير ) الاقسام الشهالية للسودان، فهذا أمر أسهب فيه المؤرخون وكشفت عنه الحفائر والبحوث، وإنما يكنى أن نشير أن مصر فى صلاتها بهذه المناطق كانت ترى - ضمن ماترى إليه - إلى أن تؤدى رسالة ثقافية، استطاعت فى عهد الدولة الوسطى أن تخلق حضارة مصرية معدلة بطابع النوبة الحلى، وأن تصبغ أثيوبيا بالصبغة الحضارية المصرية. وقد أصبح ملوكها فى عهد ازدهار دولتهم فراعنة لمصر، فاستطاعوا أن يفيدوا من رجال الفن والبناء فائدة كبيرة، ولهذا تميز عهدهم بتدفق المؤثرات الثقافية واتجاه التيارات الحضارية من الشمال إلى الجنوب. وليس أدل على هذا الارتباط القوى بين الحضارتين من أنه بعد أن وقطعت الصلة بين مصر وأثيوبيا. أصيب الجنوب بانحلال تدريجى في نواحى حضارته التي كان يغذيها ويقويها حضارة مصر وثقافتها.

٤ — وقد عاد الآثر الشالى فظهرت قوته أيام البطالمة والرومان، وبدأ الطابع الحتاص بثقافتهم يبرز فى الفترة ( المروية ) التى تبعت الفترة ( الآثيوبية ) إلى دخول المسيحية فى القرن السادس للميلاد . والملاحظ أنه عندما حاول سكان هذا الإقليم اختراع كتابة خاصة بهم — بعد أن ضعفت اللغة المصرية والكتابة المصرية — لم يستطيعوا أن يتخلصوا من

الأثر الشمالى ، أو يتحللوا تماما من الطابع المصرى بل اضطروا أن يقتبسوا من الكتابة الهيروغليفية ، وأن يأخذوا منها كثيرا .

ه حدا عن شمال السودان ، فا أثر الحضارة المصرية وثقافة أهل الشمال فحضارة أعلى النيل وثقافة أهل الجنوب ؟ فقد ذكر العالم (سليجمان) ؛ 

د . . إن الافكار المصرية والوساتل الفنية المصرية قد وصلت إلى إفريقية الاستوائية وإفريقية الغربية . . . وإنه من الصعب علينا أن نشك فى أن عددا من مظاهر الحضارة المشتركة بين مصر القديمة، والمنطقة الشرقية من إفريقية قد ظهر فى مصر ، ثم انتقل إلى القبائل شبه الرنجية التى تسكن النيل ، وإلى القبائل الرنجية التى تعيش فى الكنفو » . ولم ينفرد الاستاذ (سليجمان) بهذه الحقائق، بل هناك علماء آخرون لا يقلون عنه تحمساً لهذا الرأى . فالسير هارى جو نسون ذكر هذا بقوله : « لقد كانت نجارة مصر منذ . . . وقد أسل وأقاليم النيل المرتفعة حيث وبورنو وتبستى والنيجر ، وإما إلى بحر الغزال وأقاليم النيل المرتفعة حيث يعيش الأقوام . . . ولقد ظهر المخاطرون المصريون فى أراضى الزنوج يعيش المتوحشين قرب منابع النيل . . . وقد أتوا معهم من مصر بالحيوانات المتوحشين قرب منابع النيل . . . وقد أتوا معهم من مصر بالحيوانات المتوحشين قرب منابع النيل . . . وقد أتوا معهم من مصر بالحيوانات المتوحشين قرب منابع النيل . . . وقد أتوا معهم من مصر بالحيوانات المتوحشين قرب منابع النيل . . . وقد أتوا معهم من مصر بالحيوانات المتوحشين قرب منابع النيل . . . وقد أتوا معهم من مصر بالحيوانات المتوحشين قرب منابع النيل . . . وقد أتوا معهم من مصر بالحيوانات

فلا جدال إذاً فى أثر مصر فى تحضير شعوب وادى النيل منذ أقدم العصور ، ولاشك فى أن أسس الثقافة المنتشرة فى أرجاء الوادى إنما هى مستمدة أصلا من هذا المصدر الشهالى .

٦ ــ وقد كان لمصر الفضل فى دخول المسبحية إلى الحبشة والسودان.
 أما الحبشة فما يعنينا أمرها فى هذا البحث ، أما السودان فقد دخلته المسبحية من مصر كما سبق أن ذكر نا ذلك ـــ فى جوالى منتصف القرن

السادس الميلادى ، وتم لهم تنصير بلاد النوبة كلها فى حوالى سنة ٢٠٠ للميلاد . وتاريخ هذه الفترة يكتنفه شىء من الغموض ، فلا نعرف مثلا كيف ومتى تقسمت إلى قسمها : النوبة السفلى وكانت (للمقرة) ، والنوبة العليا وكانت فها مملكة (علوة) التي امتدت من الشلال الرابع إلى أعالى سنار لكن كتابات المؤرخين العرب تشير إلى أن مسيحي النوبة كانوا يتجهون فى زعامتهم الروحية إلى الكنيسة المصرية . ولم يخلف العهد المسيحى فى شمال السودان حضارة مادية متميزة ، إذ لا يرجع إليه إلا بعض آثار لكنائس وأديرة ، معظمها فى الواقع من بقايا العهد السابق للسيحية ، محوله أهل النوبة — بعد اعتناقهم المسيحية — إلى كنائس ، وطلوا القوش الهيروغليفية والنقوش القديمة بالعلين ، ورسموا على الطلاء صور المنسيح والقديسين (۱) .

ν — استطاعت النوبةأن تصمدأمام المسلمين فى الشمال قرونا طويلة ، لكن لم يمنع ذلك من تسرب المسلمين و ثقافتهم إلى النوبة وأهلها إلى أن كانت الغلبة للمسلمين ، فضعف طابع النوبة واصطبغت البلاد وسكانها بالصبغة العربية الإسلامية . فكان هذا إيذانا بانقلاب ثقافى سنراه يربط السودان بالعالم العربى و ثقافته الإسلامية ، ولكنه سيظل يولى. وجهه فى زعامته الثقافية والروحية إلى نفس القبلة الشمالية التى اتجه إليها دائما ، باعتبار أن هذا هو المدخل الطبيعى لتلك المؤثرات . والكتاب كلهم بجمعون على أن شمال السودان وحدة ثفافية منسجمة تنصل اتصالا تاما بالعالم الإسلامي و ثقافته ، و تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه الكتلة تاما بالعالم الإسلامي و ثقافته ، و تكون جزءاً لا يتجزأ من هذه الكتلة

<sup>(</sup>١) التربية في السودان - ١ ص ١٠

الحصارية التي تجاورها فى شمال إفريقية وغربيها وفى الغرب والجنوب الغربي للأقالم الاستوائية .

والواقع أن مصلحة السودان عامة ـ والجماعات الجنوبية من سكانه بوجه خاص ــ هى فى أن يعمم الإسلام فيه ، وأن يترك هذا الجزء من أعالى النيل ليصبغ بالصبغة الإسلامية ، وإننا ندعو إلى هذا لأن المصلحة تقتضيه ، ولأن هناك أسباباً قوية تدعو إليه منها :

(1) أن الاتجاه المنطق هو إلى أن نعمل على توفير الانسجام الثقافى من الناحيتين اللغوية والدينية بين سكان الوحدات الثقافية المختلفة ، كضان لحسن التفاهم وقوة التعاون ، وكوسيلة لإزالة ما قد يسبب الاحتكاك والتنافر إذا قامت أقلية ــ أو أقليات ــ تشذ في لغنها وثقافتها عن الغالبية الكبرى للسكان (كما حدث بالفعل عندما قامت ثورة الجنوب في أغسطس سنة ١٩٥٥).

وما دمنا قد رأينا أن المقومات الطبيعية والعوامل الجغرافية وأن

الأغلبية العظمى من السكان تتكلم العربية وتدين بالإسلام ، فالامر الطبيعى هو توجيه الجهود إلى تقريب ثقافة الجنوب من ثقافة الشمال .

(س) أن الجماعات التى تعيش فى الجنوب لا تسكون بأى حال من الأحوال وحدة ثقافية ، يمكن أن نغذيها ، ونحافظ على خصائصها ، بل إنها على العكس من ذلك جماعات تتميز بأنها لا تنسجم مطلقا فى ثقافتها ولا يتفق بعضها مع بعض فى كثير من خصائص تلك الثقافات . ويؤكد الاستاذ (برتشارد): «بانه من الصعب جدا فى الوقت الحاضر أن نضع تقسيا مقبو لا لحضارات السودان الوثني » .

فإذا كان هذا هو الموقف ، وكان هذا هو التعقد الثقافي في تلك المنطقة المحدودة ، فكيف يمكن أن يرتفع المستوى الثقافي أو يوجد الانسجام الفكرى . ويقول بعض الكتاب : « لن يكون هناك تقدم في هذه الجهات – مادامت هذه اللغات المتعددة قائمة تجعل التفاهم أمرا مستحيلا ، إن من الواجب وجود لغة مشتركة ، ، فلم لا تكون العربية هي اللغة المشتركة التي توحدبين هذه الجماعات الجنوبية من الناحية الثقافية فتكون هذه خطوة أولى لرفع مستواهم ، والقضاء على ركودهم الفكرى ، وتأخرهم في نواحي الحضارة سيا وأن اللغة العربية ليست بجهولة تماما في الجنوب ، بل إن هناك لونا من اللغة العربية الدارجة هي بمثابة اللغة المشتركة في جنوب السودان .

(ح) إن الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية ،كانا دائما أقرب إلى عقلية الجماعات البدائية ، وأسهل انتشارا بينها من الديانات والثقافات الآخرى . ويؤيد هذا الرأى ما قاله ( هكسلى ) في كتابه عن افريقية . « . . . هنالك عدد كبير من الناس يعتقدون أن الإسلام أحسن الآديان للرجل الآفريق ، لأنه يشجع على استقرار أعظم ، ويغرس فيه احتراما

أكثر لنفسه والسلطة الحاكمة ، كما أنه لا يشجع على القلق والمراءاة بقدر مايشيجم التحول إلى المسيحية . .

(٤) إن فرض حضارة غريبة كل الغرابة على مجتمع آخر لا يتصل بها بسبب من الآسباب لن يؤدى إلا إلى زلزلة أركان المجتمع، ولن ينتج عنه إلا الفوضى الاجتماعية. ولهذا فإن خير ألوان (التحضر) والتقدم ما يأتى على جماعات لا تتباين فى حضارتها وتقدمها تباينا تاما عن محضارة المجتمع الذى نريد أن تؤثر فيه . فالمنطق السليم يقضى أن يكون (عملاء) الثقافة (ووسطاء) الحضارة هم السودانيون أنفسهم ، يكون (عملاء) التيارات الثقافية المختلفة معدلة محورة ، ويستفيد جنوب لوادى من الإتجاهات الخارجية ، دون أن يصيب كبانه تصدع لا يرجى لهالتئام ،

والخلاصة من كل هذا أن الروابط الثقافية ظلت مستمرة بين سكان حوض النيل كله طوال عهود التاريخ، وأن مصلحة الجزء المحدود من جنوب الوادى فى أن يصطبغ بنفس الصبغة التى اصطبغ بها غالبية سكان الوادى من حيث اللغة والدين . وقد كان هذا هو الاتجاه الطبيعى الذى يتجه إليه لو لا تلك العوامل الطارئة التى كانت لا تريد هذا الاتصال والتى أصبحت غير ذات موضوع . أما الآن فقد أصبح الطريق عهدا والباب مفتوحا لتنفيذ هذه السياسة .

ثانيا: الناحية الاقتصادية:

سنعالج هذه الناحية الهامة بالشكل الآتي:

(1) الناحية الزراعية والثروة الحيوانية .

. (ك) الناحية الصناعية والتجارية .

(ح) المصالح المشتركة في ماء النيل،

١ ــ الناحية الزراعية :

إن امتداد حوض النيل من حوالى خط عرض ٤° شمالا إلى حوالى خط عرض ٢١ شمالا يؤدى إلى لون من النباين فى الظروف المناخية والاحوال النباتية . وكل هذا يجعل من أقاليم وادى النيل وحدات يكمل بعضها بعضا فى الإنناج الزراعى ، كما هو وحدة متكاملة فى نواحى الإنتاج الاخرى.

٧ - الأيدى العاملة: المعروف أن كثافة السكان فى جهات السودان المختلفة كثافة قليلة ، والملاحظ أن غالبية السكان تمارس حياة الرعى وبخاصة إذا ابتعدنا عن النهر وروافده. ولو أن السودان ظل بهذه الكثافة المحدودة لظل إنتاجه الزراعى قليلا ، ولعطل كثير من موارده الطبيعة التي لاتزال بكرا ، وللصلحة المشتركة بين مصر والسودان بجب أن يظل التعاون بين المصريين والسودانيين قائما بشكل لا تضحى فيه مصلحة جانب التعاون بين المحريين والسودانيين قائما بشكل لا تضحى فيه مصلحة جانب الحساب الجانب الآخر ، ونظر العدم وجود فوارق لغوية أو دينية بين الطرفين فإن نجاح هذه الحظة أمر مؤكد ، وفائدة الطرفين من ذلك فائدة محقة .

٣ — المهارة الفنية: فتجارب السودانيين بالزراعة تجارب محدودة ، ووسائلهم فيها وسائل بدائية فى معظم الاحوال ، وسيكون الفلاحون المصريون — المتعاونون مع إخوانهم السودانيين — بتقاليدهم العريقة فى الزراعة ،وباندماجهم اندماجا تامافى إخوانهم السودانيين خير العناصر التى يمكن أن رتفع بمستوى الإنتاج فى السودان. وسيخلق هؤلاء الفلاحون المصريون بيئة زراعية ناجحة ، تتسع دارتها بالتدريج إلى أن تم الاقاليم السودانية كلها .

حرأس المال: السودان بعد استقلاله فى حاجة إلى رءوس أمو الضخمة لينهض بالمشروعات المتعددة المختلفة فى كثير من النواحى. ولما كانت القدرة الإنتاجية فى البلاد لا تنى بالغرض، فلا بد من أنه سيحتاج لرءوس أموال أجنبية، وفى مصر أموال كثيرة غير مستغلة واستعداد كبير من أصحابه إلى أن يوجهوا جهودهم إلى السودان باعتباره قطرا بكرا. وإذا كانت مصر قدمت \_ عن طيب خاطر \_ كل ما احتاج إليه السودان من أموال، وسدت برضاها كل عجز فى ميزانيته، وأنفقت بسخاء على كل نواحى التعمير فيه، فستكون فى ظل استقلال شقيقها (السودان) أكثر استعداد لهذا كله.

وأهم المناطق التي تقوم بها الزراعة فعلا في السودان، والتي
 يمكن التوسع في المساحة المزروعة منها إذا هيئت لذلك الإسباب هي:

مديرية الشهال ومنطقة الخرطوم وأرض الجزيرة ومنطقة الجاسن ومنطقة طوكر ومنطقة النيل الإبيض وبحر الغزال . ومعنى ذلك أن هناك متسماً لنشر الزراعة وتنمية مواردها ، إذا أمكن التغلب على الصعوبات المختلفة .

- الثروة الحيوانية : وهى تعتمد على الحالة النباتية اعتبادا تاما . ومستقبل الثروة الحيوانية فى السودان عظيم ، فإذا كان فى الإمكان أن ينمى هذا المورد فى جهات السودان المختلفة ، فإن ذلك يكون كفيلا بسد الجزء الأكبر من حاجة مصر التي تستورد من الخارج كيات كبيرة من الحيوانات ، وبجعلها تتجه إلى مصادر الإنتاج الآخرى معتمدة على شقيقتها فى توفير ما تحتاجه من حيوانات . وهذا يفسر لنا ما سبق

أن ذكرناه من أن وادى النيل بكون وحـــدة متكاملة فى نواحى الإنتاج المختلفة .

# (م) الناحية التجارية والصناعية :

، ــ تشير الكتابات الانجلىزية كلها إلى فقر السودان فى كثير من المواد الأولية اللازمة لقيام الصناعة ، وإلى عدم وجود ثروة معدنية أو وقودكاف. ويستخلصون من هذا كله أن مستقبل السودان سيستمر معتمداً على الزراعة التي يتصدر القطن حاصلاتها، ثم يأتي بعده حاصلات الصمغ العربى والسمسم والدخن والفلفل والفول الخ . وهذا القول لا أساس له من الصحة، لأنهم قالوا ذلك عن مصر من قبل . وغرضهم من هذا التمويه هو إخصاع الاقتصاد السوداني لمطالب الصناعة البريطانية (كما هو واضح من التوسُّع في زراعة القطن ) ، وفي الوقت نفسه تتخذ ﴿ من السودان سوقا لبضائعها . وعلى الرغم من أن مصر كانت ترى أن المصالح الاقتصادية للقطرين ( مصر والسودان ) واحدة ، وحرصت في اتفاقية ( ١٨٩٩ ) على جعل مادة خاصة ( المادة السابعة ) في الاتفاقية لتنظم العلاقات التجارية بين مصر والسودان، إلا أن الإدارة الإنجليزية في السودان حرصت من جهة أخرى على خلق العراقيل في سبيل التبادل الاقتصادي بين القطرين حتى إن الكثير من الواردات الاجنبية كانت ترد إلى السودان بأسعار رخيصة جداً عن الواردات المصرية .

كانت مشتريات حكومة السودان \_ حتى فى ظل الحكم الثنائى \_
 يطلب معظمها من انجلترا مباشرة . وفى كثير من الاحيان بدون عمل عطاءات . ولا شك أنه كان من مصلحة السودان ، وصالح الحزانة العامة ،
 أن يعطى المنتجون فى مصر فرضة التقدم بعطاءاتهم .

٣ — إن مصر سوق هامة لإنتاج السودان ، محكم الجوار من جهة ، واختلاف الحاصلات من جهة أخرى ، وقد بلغت حصة مصر في كثير من السنوات ٥٧ / من جملة تلك الصادرات (صادرات السودان ) كلاغنام والماشية وما تنتج من سمن . وكالاسماك المملحة والذرة العويجة والسمسم والفول السوداني والفاصوليا والحمص والبسلة والترمس واللب والبلح والشطة . . . الح . لكن الإدارة الإنجليزية في السودان عمدت — في عهد احتلالها لمصر — إلى توجيه الاقتصاد المصرى توجيها أضر بعض الشيء بواردات مصر من السودان ، بزيادة إنتاجها من السلع التي كانت تعتمد فيها على السودان في معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات ، أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات . أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات . أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات . أو بفرض رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم الحالات . أو بفرس رسم على بعض السلع السودانية التي كانت معظم المحالة على السودانية التي كانت معظم المحالية على المحالية على السودانية التي المحالية على السودانية المحالية على المحالية

٤ - لكن رغم هذا لم تتوان مصر مطلقا عن تقديم كل مساعدة عكنة للسودان الشقيق ومده بحاجاته، وتسجل تصدير منتجاته، واتضح ذلك فى أثناء الحرب العالمية الثانية، فعلى الرغم عا استوجبته تلك الحرب من تشريعات قاسية خاصة بالتصدير والاستيراد، فإن صادرات مصر إلى السودان ظلت كما كانت فى الظروف العادية، لا يحدها تشريع ولا يقيدها قانون ، لا لشى، إلا لما تشعر به مصر من روابط تستدعى كل هذه التضحية، فى وقت عز فيه توافر كثير من السلع التي كنا نصدرها إلى السودان، حتى شركة السكر المصرية ظلت وحدها تقريباً تمون السودان بالسكر اللازم لاستهلاكه طوال مدة الحرب، رغم ما قاساه المستملك المصرى من صعوبة الحصول على حاجاته من هذه السلعة بالذات.

وعلى حين كانت مصر تقوم بكل هذه الحدمات، وتسهل على
 السودانيين أمور تموينهم دكانت حكومة السودان تتبع سياسة تقييد

تجاه صادرات السودان إلى مصر ، كانت تصل إلى حد المنع والحظر في كثير من الاحيان ، فضلا عن حصرها حركة التصدير في هيئة بريطانية معينة ، كانت تشترى حاصلات السودان بأسعار مخفضة ثم تبيعها في مصر بأضعاف مااشترت . وكان هذا التصرف محل تذمر السودانيين والمصريين على السواء . .

٣ ــ و لما كان توجيه السودان ــ فى التجارة الحارجية ــ هو ناحية مصر والبحر الاحمر ، فإنا نرى أن ما يقوى العلاقات الاقتصادية بين القطرين ، وينمى الإنتاج فى وادى النيل ، كما ينمى عملية التبادل ، ويزيل شكايات المصدرين والمنتجين يمكن أن يعتمد على الإصلاحات الآتية :

(١) تسميل المواصلات بربط السكك الحديدية المصرية بالسكك الحديدية السودانية بين الشلال وحلفا، وإنشاء طريق السيارات، وتخفيض أجور نقل الحاصلات بين القطرين وهذا المشروع فى طريقه إلى النور.

(س) تخفيض أجور المخابرات التلفرافية والتليفونية بين القطرين
 بعد أن تم الاتصال التليفوني بينهما.

(ح) العمل على تفضيل المنتجات السودانية فى العطاءات الحكومية . . . .

(د) العمل على حماية المنتجات السودانية فى السوق المصرية، بفرض ضرائب عالية على الواردات المصرية المماثلة لها ، وتشجيع المنتجات المصرية تشجيعاً يمكنها من منافسة المنتجات الخارجية فىأسواق السودان.

حذه -- من غير شك - خطوات إيجابية فى توثيق عرى
 الناحية الاقتصادية بين البلدين ، ولكنها فى الواقع كانت تصطدم دائماً

بسياسة الإنجليز المقررة ونواياهم المبيئة لمرقلة هذه الجهود . وقد استغلوا حكمهم المنفرد في السودان ، فلم يتقيدوا بنصوص المعاهدات، ولم يسهلوا مهمة الحنبير الاقتصادي للسودان الى كانت تتضمن توطيد العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المتداخلة في كل نواحي الإنتاج ، بل هم على العكس قد جعلوا منها وظيفة معطلة . والآن وقد أصبح السودان الشقيق جمهورية مستقلة فإنا نرجو أن يتم التبادل بين البلدين بطريقة سهلة ميسرة ، على أساس مصلحتهما معاً .

A — ويقتضى هذا التنظيم الجديد —فى ظل الاستقلال — تشجيع قيام عدد من الصناعات المحلية الى تتوافر لها عوامل النجاح فى السودان وستكون كلها فى الغالب صناعات زراعية ، أو صناعات تستفيد مر. التوسع فى تربية الحيوانات . وهذه الصناعات لا يرجى لها قيام أو تقدم إلا بمساعدة خارجية ، ومصر الشقيقة لا تبخل بتقديم عناصر الخبرة والايدى العاملة ورءوس الأموال ، فى سبيل تقدم السودان ورفاهته .

## ( ح ) المصالح المشتركة في مياه النيل :

١ — إن الاهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة للأراضى التى يمربها، تعتبر عظيمة جدا. وأهميته لمصر تفوق بكثير أهميته لاقاليم الحوض الاخرى، وخاصة بعد أن تحولت أراضى مصر من نظام رى الحياض إلى نظام الرى الدائم. وهذه الاهمية اقتضت ضرورة تنظيم تصريف مياه النهر، ومصر من جهتها قد انتهت تقريبا من إقامة جميع المنشآت التى تمكنها من تنظيم ماه النيل داخل أراضيها ؛ وأخذت تقيم المنشآت المتصلة بهذا التنظيم في أراضى السودان. وبهذا أخذت علاقاتها بهذا الشطر الحنوني من وادى النيل في دور جديد يتطلب اطمئنانا تاما إلى

رعاية هذهالمصالح الحيوية ، و تمكين مصرمن أن تنفذكل تلك للشروجات التي يتطلما تطورها الاقتصادي مستقبلا .

٢ - ونظراً لأن عدد سكان مصر يزداد باستمرار زيادة مطردة وبنسبة عالية، ونظراً لان عدد سكان مصر يزداد باستمرار زيادة مطردة وبنسبة عالية، ونظرا لصالة الماخت المخروعة ، لاتوسيع المساحة المزروعة ، يحيث يتم استصلاح الاراضى التي يمكن أن تستغل استغلالا زارعيا مكسيا . وقد قدر مؤلفو (١١) كتاب وجوض النيل ، أن الوصول إلى الزراعة (٥٠٠و٠٠ ١ ولا فدان) في مصر سوف يحتاج إلى (٨٥ ميارا) من المارا ، ورون من الصرورى - لكفاية حاجة مصر من الماء - إقامة المنشآت وتنفيذ المشروعات التالية ، وهي مشروعات يتفق معهم في معظمها من عالج هذا الموضوع من الاخصائين :

- ( أ ) خزان جديد في الإقليم بين العطبرة وحلفا .
- (-) خزان بحيرة البرت مع تنظيم صرف مياه بحيرة فكتوريا .
  - ( ح ) قناة في منطقة السدود.
    - ( ی ) خزان بحیرة تانا .

والواقع أن مشروعات الرى التى يفكر فيها لا يقصد منها بجرد تحويل أراضى الحياض إلى رى دائم واستصلاح الاراضى البور التى يمكن زراعتها ، بل هناك دواع أخرى منها :

- (١) توفير المــا. الصيفيّ لتوسيع المساحة التي تزرع رزاكل عام.
- (س) توفير الحـاً لتقريب المناوبات الصيفيّة التي يقاسي الفلاحون كثيراً من طول الفترات بين المـاوبات.

<sup>(</sup>۱) هرست وبلاك وسميكه " The Nile Baisr "

( هـ ) توفير الماء الذي يكفى الموصول إلى الأراضي الواقعة على نهايات الترع .

( ء ) إمكان التبكير فى زراعة المحصولات النيلية التى تضركنيرا من تأخير زراعتها .

من هذا كله يمكن أن ندرك طبيعة المصالح المصرية فى السودان ، وأن نلمس وقف التقدم الزراعى فى مصر على ضمان حسول مصر على الكميات اللازمة لهـا من ماءالنيل.

٣ — والملاحظ أن الكتابات الإنجليزية تجمع كلها على حق مصر في الماء، وضرورة تمتعها بكل الضها التالتي تؤكد لها هذا الحق – فاللورد كروم في كتابه عن السودان كان ينظر إلى النيل على أنه نهر مصر . وأن السودان في نظره إنما هو بجرد طريق يحمل إلى أراضي الدلتا الحصب والحياة . وقد أعلن مستر ( رمزي مكدونك ) هذا الحق الذي تتمسك به مصر إعلانا صريحا في بجلس المموم البريطاني في جلسة ١٠ يولية سنة ١٩٣٤ بتصريحه الآتى : « إن على الفلاح المصرى أن يظل مقتنعا تماما بأن استقلال السودان — نتيجة للاتفاقية التي نحن مستعدون لإتمامها لن يكون معناه أن نصيبه من الماء سوف يقل شيئاً عما كان يمكن أن يتمتع به لوكان هو الذي يحكم السودان وينظمه » .

لكن هذه التأكيدات قد تكفى لطمأنية الشعوب على أمور ثانوية ؛ لكن من الصعب أن يركن المصريون إليها فى مسألة تتوقف عليها حياة الملايين منهم سيما وأنهم يعرفون تماماأن الحلق السياسى لم ولن ــــر تفع إلى الدرجة التي يمكن الإطمئنان إليها كثيرا . وعند المصريين من الآدلة ومن السوابق ما يجعلهم لا يطمئنون الالاعيب الإنجليز فبعد

خمسة أشهر فقط من هذ التصريح ،كانت الحادثة الفردية التي أودت محياة ( سیرلی ستاك ) ــ سردار الجیش المصری ــ فی ۱۸ نوفمبر سنة ۱۹۲۶ ٔ فأرسلت ريطانيا بإنذارها المشهور إلى الحكومة المصرية متحللة تماما من القيود التي أخذتها على نفسها بخصوص مباه النيل . وهذا ما يؤكد للمصريين أن مجرد الاتفاق على توزيع ماء النيل لن يطمئن مصر على حقوقها مادام الانجار مسيطرين على شئون السودان . وقد تجلي هذا التشكك بمظهر عملي في المعارضة القوية التي وجهتها مصر إلى مشروع جبل الأولياء. أما وقد تم عمل هذا الخزان واستفادت مصر من تخزين الماه خلفه فائدة مجققة ، فإن ذلك لا ينفي أن في استطاعة من سده الآمر في السودان أن يلحق ضررا بليغا بالزراعة المصرية إن تعمد إساءة استعمال هذا الخزان . وما يقال عن جبل الاولياء يمكن أن يقال عن المشروعات الآخرى التي تقتضي مصلحة مصر أن تقام على جهات مختلفة في أعالى النيل. ومن هنا أكد الكتاب جميعاً \_ فنيين وسياسين\_ ضرورة التريث في البدء بها ، حتى تستقر العلاقات السياسية بين مصم والسودان، وتزيل تلك المواضع التي يأتي لمصر منها التهديد . وكان هذا التحذير صريحًا في دراسة لجان ما بعد الحرب ، إذ أوصى المختصون ببحث مشروعات الرى مستقبلا بألا تجازف الحكومة المصرية بصرف ما تنطلبه مثل تلك المشروعات من ملايين الجنهات إلا إذا تحركت مقاليد الامور لشعبهما ، وتخلت تلك القوة الدخيلة التي تسعى للتفرقة بينهما، وتصوير مصالحهما بصورة التعارض والتنافر .

أما وقد تحققت هذه الامنية وتخلص كل من مصر والسودان من التدخل الاجنبي الممقوت، فن المنتظر أن تبدأ الشقيقتان دورا جديدا من أدوار العلاقة المبنية على المحبة والإخلاص وحسن التفاه، وتصفية كل الامور — التى عطلها المستعمر بقصد الصيد فى المــاء العكر — تصفية ترضى كلا من الطرفين .

#### ( ثالثا ) تقدم العمران فى السودان :

قد يخالج القارى. الشك فى صحة وضع هذا العنصر تحت عنوان هذا الفصل ، ولكنه إذا عرف أن تقدم العمران فى السودان ورفاهيته قد لعبت فيه يد المصرى دورا هاما فعالا ، اقتنع بصحة ماقصدنا معالجته تحت هذا العنوان من نقاط.

1 — تأسيس المدن: كان تأسيس المدن فى طليعة ما عنيت به مصر فى السودان ، فأسست الحرطوم سنة ١٨٢٧ ، فسارت من ذلك الحين عاصمة السودان . وأقام المصريون فيها المبانى والعائر والمساجد ، وداراً لإحدى البعثات الدينية المسيحية (١٨٤٨) . كما شيدوا فيها الشكنات والمستشنى ودارصناعة السفن والمساكن . وأصبحت بعدأ عوام قلائل ملتتى المتاجر من أنحاء السودان . وازدهر العمران فيها وأضحت مركزاً لرحلات الكشف الجغرافي . وتزايد مع الزمن تعدادها ، فبلغ — في عهد الفتح المصرى — ثلاثين ألف نسمة .

كما أنشأ المصريون مدينة كسلا عاصمة إقليم الناكا الذى يقع بين محافظتي مصوع وسواكن وحدود الحبشة .

كذلك أنشئت مدينة فامكا على النيل الآزرق عام ١٨٤٠ فى إقليم سنار على بعد ٢٥ ميلامِن الرصيرص، وجعلت عاصمة مديرية فازوغلى.

و بعد انتهاء عهد المهدية في السودان ، وما أصاب البلاد من خراب وتدمير على أيدى الثوار . بدأت أدوات السلام والتعمير نشاطها، واستهلت أعمال الإنشاء والبناء فى عام ١٨٩٩ . وكان أول بناء شرع فيه سراى الحاكم العام وسردار الجيش — التى بناها اللواء ممتاز باشا خلال حكداريته ( ١٨٧١ – ١٨٧٣ ) والتى خربها الثوار ولم يتركوا منها إلا حوائط الواجهة بغير سقف ولا نوافذ ، واستمر العمل فيها من سنة ١٨٩٩ — الواجهة بغير سقف ولا نوافذ ، واستمر العمل فيها من سنة ١٨٩٩ — الما 1٩٠٦ وما زال القصر باقياً إلى اليوم حيث أصبح الفصر الجمهورى السودان .

وشيد الجنود المصريون قصر دواون الحكومة الذي يضم بين جوانحه إدارات المالية والحربية والقضاء والداخلية والزراعة ، كما أقاموا مباني مصالح البريد والتلغراف والتليفونات . كما بني الجيش المصري مبانى المكاتب الحكومية الخاصة بتسجيل الأراضي والصحة والمطبعة الاميرية ورياسة المحاكم الشرعية . هذا فضلا عن تكنات الجيش التي شيد منها أربع تحيط بالخرطوم من الخارج وخامسة داخل الخرطرم لكتيبة مشاة ، و ثلاث ثكنات لثلاث بطاريات مدفعية . كما شيدت ثكنة كبيرة أو بعبارة أخرى مدينة صغيرة تحنوى على عشرات من المبانى المنفصلة التي تشغل حوالى خمسين فداناً ، وقد أسهم البناءون المصريون على نفقة حكومتهم في بناء ثلثي المباني ثم قامت الحكومة الإنجليزية بتكلة ما تبقى. وبني الجيش المصرى مخازن الاسلحة ومهمات وذخائر الجيش داخل الشكنات الإنجليزية لغرض خاص . وعلى نفقة وزارة الإوقاف. المصرية شيد في الخرطوم المسجد الكبير الفخم، بنته مصلحة الاشغال العسكرية المصرية بالسودان، كما بني المسجد الجديد على نفقة مصر وهو يعتبر تحفة فنية رائعة في العاصمة . وفي الخرطوم بحرى أنشئت بضعة مخاذن وورش كبرى ، بها ما يلزم الجيوش من مهمات وملابس ، وهذا البناء يشغل حوالى عشرين فداه .كما بى سجن مدنى وهو يسع ثلاثة آلاف مسجون . وبأموال مصرية شيدت مخازن تعيينات الجيش ، فضلا عن مخازن وورش كبرى لمصلحة وابورات النيل والسفن .

ليس هذا فحسب كل ما شيده المصريون العسكريون في الخرطوم. • فإن القائمة طويلة ولن نأتى منها إلا بالعبائر الهامة كالمستشفى العسكرى الكبير، ومساكنكبار الموظفين الإنجليز (حوالى ٢٢ مسكناً) ومبانى في مدينة الحرطوم، التي تضم أفرعها المختلفة والمحاكم المحلية التي تزدان بها المدينة حنى اليوم.

وفى أم درمان : شيدت 'كنتان كبيرتان ، ومستشنى عام و ثكنة للمدفعية بالإضافة إلى ثكنات إلى الخيالة .

كل هدنه المنشآت بناها المصريون بأموال مصرية فى الخرطوم وأم درمان ، ما عدا كلية غوردون ( جامعة الخرطوم ) فقد شيدها المصريون بأموال الترعات الإنجليزية وفى العطبرة وفى شندى وفى حلفا وفى بربر وفى واد مدنى وفى كسلا وفى الابيض وفى الفاشر ، فى كل هذه المدن شيد المصريون وعمروا ، وأقاموا معالم الحضارة والعمران من مستشفيات ومساكن ومعاهد . . . الح .

فلفا خاصة كانت قرية صغيرة إلى أن بدى في إنشاء رأس السكة الحديدة ، فبنيت فيها ورشة كبرى وثكنة للجيش ومستشنى عسكرى ومسجد، ومد منها خطان حديديان أحدهما يسير محاذياً للنيل إلى الكرمة وثانيهما يخترق الصحراء إلى أبو حمد والخرطوم . أما بور سودان فهو ثغر السودان ، والمنفذ الوحيد الصناعى للاقطار السودانية الشاسعة ،

عمل الإنجليز على إنشائه بدلا من سواكن ، فأنشى " بأموال مصرية ، وفتح فى ٢٧ يناير سنة ١٩٠٦

٧ — التعليم :سبق أن تكلمنافى نفس الفصل عن العلاقات الثقافية بين مصروالسودان في العصور القديمة والوسطى بوجه خاص و نذكر هنا أن مصر لم تقصر فى نشر التعليم الحديث فى ربوع السودان ''). وقد رأينا فى الفصل الرابع أن عباساً الأولى فتح فى الخرطوم سنة . ١٨٥٠ مدرسة لإنقاذ أهله من جحيم الجهل ، وهذه المدرسة هى الأولى من نوعها فى السودان على نظام المدارس المصرية ، وفى بربر فتحت أول مدرسة ابتدائية ( ١٨٧٥) وأنشأ أمين باشا فى اللادو عاصمة مديرية خط الاستواء مدرسة لتعليم أبناء الأهلين ومستشنى ومسجدا .

وفى عهد اسماعيل تم افتتاح خمس مدارس فى السودان بمديريات الخرطوم وبربر ودنقله وكردفان والتاكد . وفى عهد ابنه توفيق أنشئت فى الحرطوم مدرسة طبية ، وزاد إقبال السودانيين على الآزهر بفضل توافر عوامل التشجيع من مسكن وجراية وأمن فى الطريق . وشاهد السودان فى القرن ١٩ ــ بسبب اتصاله الوثيق بمصر ــ من معاهد العلم الحديثة ومن رجال التربية والتعليم والقضاء والدين ما لم يشاهده فى أى عصر مضى ، فهذا القرن فى السودان يتميز بمدارس حكومية ، وببعثات علية إلى مصر ، وبتشجيع السودانيين على التعليم فى الآزهر ، ومنحهم علية إلى مصر ، وبتشجيع السودانية كما يتميز باهتام والى مصر بالمعاهد المطعم والمسكن والمكافآت المادية كما يتميز باهتام والى مصر بالمعاهد الأهلية الدينية ، وبذله المساعدات المالية فى صور مختلفة ، من نقود

<sup>(</sup>١) راجع كتــاب القربية فى السودان فى الترن ١٩ للدكـتور عبد العزير عبد للهيد ( القاهرة ١٩٤٩)

وحبوب وأراض تزرع من غير خراج، إلى أوسمة وألقاب شرف .

ولما جاءت الثورة المهدية قضت على كل ما فعلته مصر فى هذه الناحية . وفى ظل الحمكم الثنائى فى السودان أصبح نشاط مصر التعليمي كالآتى :

١ -- عمد الإنجليز الدين كانت لهم الكلمة النافذة فى ظل هذا الحكم إلى منعذهاب السودان إلىمصر للتعلم فى الازهر ، وأنشأوا المعهد العلمى بأم درمان مع الاستعانة بأساتذة مصريين . كما عمدت إلى خلق سجادات ( مشيخات للطرق ) فى السودان منفصلة عن رياستها فى مصر لقطع الصلة الروحية ما أمكن بين مصر والسودان .

لا بتدائية (مدرستان على مدرسة الإبتدائية (مدرستان فقط ) فى السودان ، استعانت الحكومة بمدرسين متمصرين ( هم من أصل تركى ) حتى إذا وقعت منهم الإساءة نسبت إلى مصر .

٣ ـــ لما جاءت الحرب العالميـــة الاولى قطعت انجلترا صلة
 السودان بمصر.

٤ — في ١٩١٦ صرحت الحسكومة للجمعية القبطية بالخرطوم عمل مدرسة البنين (ابتدائي) ، تسير في مناهجها على النمط المصرى ، ثم انقشرت المدارس التابعة للجمعية في كثير من حواضر السودان ، فكانت هذه الجمعية أولى رواد الثقافة المصرية في السودان في القرن العشرين ولم يقم قسم خاص لنعليم البنات منفصلا إلا في أوائل العقد الخامس ففتحت مدرستان ابتدائيتان للبنات إحداهما بالخرطوم والثانية بالعطيرة .

 و لما فشلت الإرساليات المسحية في مهمتها التشيرية التعليمية استعانت بمصريين للتدريس في الكنائس ، كما أنها عربت الصلوات ليسهل على المسيحيين من الشعب تفهمها . ٣ — وعندما أكرهت انجلترا بسبب ظروف الحرب سنة ١٩٤٢ وافقت على فتح أربع مدارس حكومية ابتدائية مصرية فى الشجرة والجبل وملكال ثم الحرطوم الثانوية المصرية ، وكانت تسمى مدرسة ( الملك فاروق ). وبمرور الزمن فى الفترة التالية بلغ عدد المدارس المصرية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم المصرى ( ١٨ مدرسة ) تضم أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة. هذا فضلاعن المدارس المصرية الآخرى غير الخاضعة للتفتيش وتعطيما الحكومة المصرية إعانات ممثلة فى الكتب وفضلا عن الإعانات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم المصرية إلى المدارس المؤتمر والأهلية والأحماد الح.

٧ - والحكومة المصرية لا تضن على المعارف السودانية بمدها بالمدرسين الفنيين لمدارسها علاوة على التعاقد الشخصي الذي تقوم به حكومة السودان مع بعض الاساتذة المصريين . ويظهر هذا التعاون جليا إذا عرفنا أن ربع أساتذة جامعة الخرطوم من المصريين وخاصة في الكلمات العملة .

۸ - وامتدنشاط جامعة القاهرة إلى القطرالشقيق ، ففتحت فرعا لها بالخرطوم ، منحته الاستقلال الإدارى ، ويضم هذا الفرع الآن ثلاث كليات هى الآداب والتجارة والحقوق ، وتضم الكلية الاولى منها أربعة . أقسام : هى العربي والتاريخ والجغرافيا والاجتماع . وجامعة القاهرة جادة في استكمال كليات فرع الخرطوم كلما تيسرت لها الإمكانيات اللازمة .

وكان عدد طلاب وطالبات الجامعة فى السنة الاولى ( ٥٠ / ٥٦ ). هو ٢٦٧ وفي السنة التالية قفز العدد إلى ٢٦٧، وفي هذا العام (٥٨/٩٥٧) أصبح العدد ٤٤٣ من بينهم ٤٨ طالبة ( ٣٠ في الآداب ١٣٠ في الحقوق، ه في التجارة ) .

ويستعين الفرع بالاساتذة المنتدبين من الجامعات المصرية فضلا عن أنه عين بعض الاساتذة المتفرغين للتدريس في الكليات المختلفة.

٩ ـــ وفى فبراير سنة ١٩٥٦ صدر قرار وزارى مصرى بإنشاء فرع
 للجامعة الشعبية المصرية بالحرطوم ، وفى ٢١ منه افتتح الفرع فعلا
 للرجال و السدات .

وتنوعت الشعب الثقافية التي تضمها الجامعة الشعبية :

(1) فالرجال: الشعبة التجارية وتشمل العلوم التجارية والآلة الكاتبة بقسميها (العربي والإفرنجي)، والاخترال بقسميه ،ثم شعبة الصحافة والعلوم السياسية والتاريخ .ثم شعبة الربية الفنية .ثم التمثيل والموسيق والصناعات الكيموية والخط العربي .

( ) وللسيدات : شعبة اللغات الثلاث ( العربية والإنجليزية والفرنسية ). ثم التدبير المنزلى ( طهى وتفصيل و تطريز والتمريض . ألخ ) ثيم الموسيق .

(و) قسم الخدمات العامة ويشرف على المحاضرات الثقافية والسينها والمطبوعات الآديية والرحلات. وقد قامت الجامعة الشعبية برحلة فى صيف ١٩٥٧ زارت فيها البلاد العربية (مصر وسوريا ولبنان ١٠ الح الشرك فيها ٢٥ من الرجال ومثلهم من النساء. وكانت كل من الرحلتين منفصلة عن الآخرى .

والجامعة الشعبية المصرية نظرا لنشاطها الممتاز فى النواحى المتعددة التى سبق أن ذكرنا بعضها يقبل عليها الطلاب إقبالا شديدا ، يتبين التى سبق أن ذكرنا بعضها يقبل عليها الطلاب إقبالا شديدا ، يتبين

ذلك من أنها لما فتحت فى يوم ٢١ فبراير سنة ١٩٥٦ (أى فى نهاية العام) كان عدد طلبتها ٧٥٠ طالبا فىالعام الدراسى ١٥٠٧ه قفز العدد إلى ١٥٠٠ طالبا . فى العام ٥٨/٩٥٧ أصبح ٣٠٠٠ طالب . ولولا ضيق المسكان لصار العدد أضعاف ذلك .

 ١٠ ــ وفى ٢٣ اكتوبر سنة ١٩٥٦ فتحت وزارة التربية المصرية مركزا ثقافيا فى أم درمان واضطلع هذا المركز بمهمة نشر الثقافة العربية بطرق كثيرة منها :

 (١) التثقيف الذاتى عن طريق المكتبة الموجودة بالمركز والتي تحتوى على ثمانية آلاف مجلد فى جميع العلوم والفنون ، وهذه المكتبة مفتوحة للشعب ويتراوح عددروادها مابين ٢٠٠٠ – ٣٠٠٠ زائر ايوميا.

(ت) إلقاء المحاضرات الهادفة لحندمة القضية والثقافة العربية ، ومما بلفت النظر حقا هو إقبال الشعب على هذه المحاضرات .

(ح)النشرات الثقافية التي يضطلع المركز بمهمة إصدارها لتنوير عقول الشعب

(٤) السينما ، فاهتم المركز بعرض الأفلام الثقافية من آن لآن ، وكان عدد الحضور فى كل حفلة لا يقل عن خمسمائة زائر .

 (ه) تعليم اللغة العربية لغير المتحدثين بها وذلك بأحدث الوسائل العلمية وهي طريقة الوسائل السمعية .

( و ) الرحلات الثقافية للرجال والسيدات والصبيان .

## ٣ ــ السكك الحديدية في السودان:

منذ القدم كان نهر النيل وطرق القوافل ووسائل النقل بين البلدان

المجاورة ، ومصر فى طليعتها إلى أن أدخلت السكك الحديدية بالسودان بوساطة مهندسي مصر .

وقد مر مد شبكة السكك الحديدية فى السودان بثلاثة أدوار : الاول : الخطوط التى مدت فى أيام حكومة إسماعيل إلى نشوب نالثه رة المهدرة .

النانى : الخطوطُالتي مدت أثناء استعادة السودان (١٨٩٦–١٩٠٥) النالث : الخطوط التي مدت بعده-١٩ إلى يومنا هذا.

١ — لما ولى سعيد باشا أمر مصر رأى لكى يربط مصر بالسودان ويسهل تبادل اقتصادباتهما أن يمد خطوط السكك الحديدية بينهما ، فبعث بطائفة من المهندسين لفحص المشروع ، وجاءت التقارير بنتائج طيبة ولكن لم ينفذ منها شي. في عهده .

٢ - واهتم إسماعيل باشا من بعده بوصل القطرين بالسكك الحديدية ، وأرسل من جانبه بعثات فنية لدراسة المشروع . وفي سنة المماد اعتمد المشروع . وشرع في نفس السنة في مد الخط الحديدي بين حلفا والمتمة (في مواجهة شندي) حتى تم، وطول هذا الحط ٥٥٠ ميلا ، ثم أوقف العمل عام ١٨٧٥ بسبب الارتباك المالي في مصر وتوقف الرقابة المالية الإحديدة عن مساعدة الحكومة المصرية بالمال . فلم يقضوا بهذا العمل على تجارة السودان أوزراعته فحسب، بل على حياته أيضاً مدة تربع قرن ، فضلا عن أنهم مكنوا الثورة المهدية من الانتشار .

. ٣ – وفى عام ١٨٨٤ – ١٨٨٥ أوصل الجنود المصريون مابين حلفا وسرس وهو مسافة تبلغ حوالى ٥٣ ميلا . خ – وفى سنة ٢٨٩٦ عندما قامت الجيوش المصرية تعاونها أورطة إنجليزية لإخماد ثورة المهدى تقرر مدخطوط حديدية فى جميع المناطق التى تتقدم فيها الجنود وتحتلها فأنشىء الخط من حلفا إلى أبو حمد دفن تحته آلاف من المصريين ، ثم أنشىء الخط من أبوحمد إلى العطبرة ثم مد إلى الخرطوم على بعد ٩٣١ كيلو متراً من حلفا . وانتهت هذه الإعمال فى شهر ديسمبر سنة ١٨٩٩ كيلو متراً من حلفا . وانتهت هذه الإعمال فى شهر ديسمبر سنة ١٨٩٩ حيث افتتح الخط للاستغلال واستكملت الأعمال بتشييد جسر على النيل . ثم اتصلت الخرطوم بسنار على النيل الأورق ومها إلى القضارف وكسلا . ثم اتصلت الخرطوم بكوستى (على النيل الايض) ومنها إلى الأييض (١٩١٢) ، واتصلت عطبرة بورسودان .

وفى عام ١٩١٠ استمر مدالسكك الحديدية جنوبي الخرطوم،
 وفى العام نفسه تم فتح كوبرى النيل الآزرق (كوبرى بحرى) . كما تم بناء
 كوبرى النيل الآبيض . ومدت السكك الحديدية من سنار محترقة الجزيرة إلى كوسى وبالرغم من الضيق المالى الذى لحق بمصر فى عام ١٩١٠ فقد أعطت الحكومة المصرية السودان مبلغ ٢٠٥٠ر٢٥٥ جنيه مصرى لمد السكة الحديدية جنوبي الحرفة وإكمال كوبرى بحرى .

وقد تمكل هذا بفضل جهود وأورطة ، السكة الحديدية ، وكان آخر من تولوها اللوا. محمد فاضل باشا ، ومن هذا البيان الموجر يتضح أنه لولا أمواك مصر لما مدت معظم الخطوط الحديدية السودانية .

جـ هذا فضلا عن طرق القوافل الى كانت تربط بين البلدين منذ أقدم العصور وكانت التجارة بين مصر والسودان تسير عن طريق أم درمان فالواحات الخارجة فعليمة فدارفور وهذا ما يعرف باسم

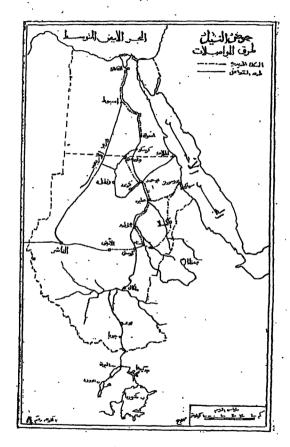

مطريق الآربعين ، • أو عن الطريق الذي ينفصل عن الطريق الأول. فيصل دنقلة وكورق ثم ينحدر عبر الصحراء حيث يعبر النبل عند موضع شندى الحالى ، ثم يسير جنوباً حتى يدخل منطقة النبل الآزرق . والطريق الثالث يبدأ عند دراو ثم يقطع صحراء النوبة إلى أبي حمد جنوباً عاذياً ضفة النبل الشرقية حتى يتصل بالطريق الثاني بالقرب من شندى. الحالية . وهذا الطريق أقل الطرق استعالا لندرة الماء .

#### [ راجع نفس لوحة ٦ السابقة ]

### ﴿ ٤ ﴾ البريد والتلغراف :

وأدخلت مصر نظام البريد الحديث فى السودان ، فقد عهدت. الحكومة المصرية إلى أحد رجالها بإنشاء مكاتب منظمة للبريد فى عواصم السودان، فأنشئت إدارة البريد فى الخرطوم سنة ١٨٧٣ ، وأنشئت مكاتب أخرى منظمة للبريد فى الخرطوم ودنقلة وبربر وكسلا ثم فى سنار والمسلمية والقضارف وفازوغلى وفاشوده والابيض والفاشي .

وبلغت الخطوط التلغراقية التى أنشئت فى السودان لغاية سنة ١٨٧٠ ( ٢١١٠ كيئو مترأت ). وبلغ عدد مكاتب التلغراف فى مدن السودان ( ٢١مكتباً ) وذلك سنة ١٨٧٧ .

#### (ه ) النقل النيلي :

۱ - كان لمصر أسطول النقل البحرى تمخر سفنه البحر الاحمر في عهد مجمدعلى وإسماعيل ، ولكن هذا الاسطول دمرت معظم بوارجه الحربية وكذلك دور الصناعة بعد أن أصيبت مصر بالارتباك المالى. ومن ثم ألفيت البحرية .

٢ - لما اشتعلت الثورة المهدية فى السودان لجأ الإنجابز (المحتلون لمصر) إلى الاستعانة ببعض البواخر النبلية التى كانت راسية فى دور الصناعة بمصر فأصلحوها ، واستخدمها الجنود الإنجليز لمقاتلة السودانيين .

ولما شرعت الحكومتان المصرية والبريطانية في استرجاع السودان سنة ١٨٩٦ ، احتاج الأمر إلى بواخر نيلية حريية ، وابتاعت مصر مر. انجلترا عدة منها ، وحملت قطعها إلى حلفا ، وهناك صار تركيها ، وكان بين أسوان وحلفا ١٢ سفينة .

عدد السفن البحرية
 ف السودان عشرين وابورا.

ه — وفى خلال وجود الجيش المصرى فى السودان حى سنة ١٩٢٤ كانت مصلحة الوابورات والمراكب فى السودان هى التى تدير حركات السفن الأميزية . بعضها يقوم بالعمل بين الشلال الأول والتانى ، وبعضها فى دنقلة بين الشلال الثالث والرامع ، والباقى فى الخرطوم للاشتغال فى النياين الابيض والازرق . وكانت تستخدم لنقل الركاب والبريد والنشائع والمهمات .

كل هذا الاسطول النهرى شيد بأموال مصرية، ولايدرى أحد ماذا تم به عقب إرغام جيش مصر على الانسحـــاب من السودان عام ١٩٢٤.

و تعتقد بعد قراءة هذا البيان الموجز عن تراث مصر فى السودان أنه وضح من أنشأ الطرق فى السودان وعبدها ؟ ومن مد الخطوط الحديدية فى الصحراء الجرداء ومن صفافها ؟ والجسورفوق الإنهار ومن أقامها؟ والقصور والمنشآت المنيعة ومن بناها؟ والدواوين والمساجد والكنائس والمدارس ومن شادها وعمرها؟ والجوارى والمنشآت في البحركالاعلام من أسسها وأجراها؟ والاسلاك البرقية والتليفونية من أنشأها وقام بإدارتها؟ ومن الذى وطد الإمن ومصح الارض؟ أليس هم أبناه وادى النيل؟ فأين السادة الإنجليز من هذا التعمير ؟.

# (٦) النقل الجوى :

١ – وفى سنة ١٩٤٩ افتتحت شركة مصر للطيران الخطبين القاهرة والحرطوم وكانت الطائرات تقوم بثلاث رحلات فى الاسبوع، واستمر العمل على هذه الطريقة حتى سنة ١٩٥٠، وبعد ذلك نظمت رحلة واحدة فى الاسبوع فى الفترة مابين ١٩٥٠ – ١٩٥٥ ما انتظمت الرحلات ثانية ثلاث مرات فى الاسبوع فى الفترة مابين ١٩٥٧ – ١٩٥٥ ومن سنة ١٩٥٥ حتى اليوم تقوم بأربع رحلات أسبوعاً فى أيام الاحد واللائين، والثلاثا، والجعة .

٢ — وتطورت سرعة الطائرات فبعد أن كانت الرحلة تستغرق ست ساعات ونصف ساعة من القاهرة إلى الخرطوم عن طريق الاقصر وذلك بالنوع من الطائرات المعروف (فيكنج) وحمولة الطائرة هي ٢٧ راكبا، سيرت الشركة فى أوائل سنة ١٩٥٦ طائرات (الفيكونت) التى تقطع المسافة المذكورة رأساً فى ثلاث ساعات، ٥٤ دقيقة فى المتوسط وحمولتها ٢٥ راكباً.

٣ - مع العلم بأن الاربع الرحلات المذكورة ، ثلاث منها بالطائرات المعروفة باسم (الفيكنج)

ونسبة امتلاء الحولة على هذا الحط حوالى .٤/ من مقاعد الطائرات التي تعمل على هذا الحط من شركات النقل المختلفة .

من ذلك نرى أن شركة مصر للطيران قد لعبت دورا هاما فى سبيل النقل بين مصر والسودان وبالعكس

### (رابعا) الناحية السياسية:

لما كانت العلاقات السياسية بين البلدين لا يمكن بحال من الأحوال أن نفصلها عن الناحية التاريخية ، ولما كنا قد عالجنا الناحية التاريخية في الفصول السابقة ، لذلك سنقصر كلامنا هنا على أغراض الإنجليز الحقيقية من الاحتفاظ بالسودان .

# (١) أغراض الإنجليز الحقيقية من احتفاظهم بالسودان :

إن الإنجليز يتظاهرون أن رسالتهم فى السودان رسالة إنسانية قبل كل شي. فما يقصدون فى الواقع إلا تحضير سكانه، وتهيئة أسباب التقدم لهم ، والسير بهم سريعاً نحو الاستقلال . وهذه دعوى سمعناها من كل مستعمر لم يعرف عن استعباره إلا ما يسىء إليه وما يتصف بابشع التهم وأسوأ ألوان الاستغلال. ولو أن الأمركان بحرد رسالة إنسانية ما رأينا كل هذا الحرص على الاحتفاظ بالمستعمرات ، وما كان هناك ذلك الصراع الشديد بين الدول المختلفة على حكم الشعوب وتوسيع مناطق النفوذ . والواقع أن للإنجليز مصالح اقتصادية واستراتيجية فى هذا الجزء مرب إفريقية ، هى العامل الحقيق فى تمسك الإنجليز بحكم السودان، والانفراد بالسلطة فيه ، والسعى إلى إبعاد المصريين عنه إبعادا تاماً ، وأه هذه المصالح ما يأتى:

1 — استغلال السودان من حيث موارده الطبيعية، والآيدى العاملة الرخيصة، ومن حيث إمكان الاستفادة منه مستقبلا كسوق من الآسواق التي يستقل بها الإنجليز . . . وقد رأينا أن العناية تـكاد تـكون مركزة في إنتاج القطن ، الذي تريد المصانع البريطانية أن تصمن الحصول عليه من أراض خاضعة للحـكم البريطاني ، ومرتبطة بالاقتصاد البريطاني كل الارتباط .

كان الدافع إلى زراعة القطن في السودان هو الحوف من نقص
 القطن الذي يمكن لبريطانيا الحصول عليه من مصادر أخرى(۱) .

ولسنا بحاجة إلى أن ندخل فى تفاصيل استغلال الإبجليز للسودان عن طريق المستخدام رءوس الأموال الإنجليزية فى المشروعات المختلفة واحتكار الشركات البريطانية للمشروعات العامة تتيجة لمهالاة حكومة السودان فى العهد السابق للاستقلال لها ، وتسخير سلطتها لخدمة مصالح المساممين فى هذه الشركات ، ويكنى أن نحيل القارى. إلى الفصل الذى كتبته (اليتور برنز) فى ١٩٢٨ عن الاستعاد البريطانى فى مصر وتغلغل رءوس الأموال الإنجليزية فى السودان .

٢ — الاستفادة من السودان من الوجهة الحربية ،باعتباره واقعا على طرق مواصلات الامبراطورية في إفريقية وغيرها وعلى أساس أن وجود إلحاترا في بلا آممر وغيرها من بلاد الشرق الادنى أمر مؤقت ، لايرجى له بقاء فى ظل الحركات القومية العنيفة التى تسود هذه البلاد ، وتزداد تأججاً وعداء للاستعار الإنجليزى عاما بعد عام . وهذه الإهمية الحربية

Alexander Campbell; Empire in Africa. (1)

للسودان يصرح بها الكتاب الإنجليز في كثير من الكتابات فالكاتبة ( المينور برنز )() تقول : و إلى جانب الاحتمال الكبير لاستغلال السودان داخليا ، فإن التحكم في السودان مهم للاستمار البريطاني لأسباب أخرى ، فساحله يمتد امتدادا طويلا على البحر الاحر الذي لا يقل أهمية عن قناة السويس كحلقة رئيسية من مواصلات الا يقل أهمية .

و تصريح هذه الـكماتبة بأكثر منذلكحين تشير إلى أهداف الإنجلير المستقبلة ، وإلى النية التىكانت مبيتة للسودان وسكانه فتقول :

 د إن السودان يحد أراضى أوغندة التى لا تقل أهمية عنه ، ومن المحتمل جدا أن تضمه إنجاترا إلى ذلك الاتحاد الذى يفكر فى تكوينه ، ليشمل كل المهالك البريطانية . فى شرق إفريقية ، كشرط لأى تنازل لمصر يسلم به الانجايز مستقبلا .

فتمسك الإنجليز بالبقاء فى السودان لحماية طرق مواصلات إمبراطوريتهم كما كانوا يدعون ــ يعتبر حجة واهية وخاسة بعد انتهاء الحربالعالمية الثانية ،ويعتبر أمرا لا تبرره المقتضيات الاستراتيجية للأساب الآتية :

(1) فالدول التى كانت تخشاها انجلترا، وتخاف تهديدها لمصالحها فى إفريقية والشرق الآدنى قد هزمت هزيمة منكرة، وليس هناك أمل فى قيامها كقوى يخشى يأسها حتى فى المستقبل البعيد.

<sup>(</sup>١) ٤٥ من كتاب الاستعار البريط في في مصر .

(ب) واحتفاظ انجلترا بالسودان ـ كقاعدة حربية لها ـ أمر يتنافى مع دستور هيئة الامم المتحدة الذى لا يقر اتخاذ بعض دول العالم قواعد يمكن أن تهدد السلام العالمي في ظرف من الظروف. ومرحق مصر ـ بصفة خاصة ـ أن ترى في وجود الانجليز في السودان عامل تهديد لسلامتها ووسيلة ضغط علها.

(ح) وإذا كان الانجليزيعارضون فى وجودالمصريين فى السودان وينكرون على مصر مطالبتها بأن يكون لها وحدها حق ضمان مصالحها الحيوية فيه ، فأولى هم أن ينسحبوا منه ، وبذلك يمكن اتفاق الشقيقتين على كل مايهمهما من الأمور .

٣— وقد يكون من أهم ما يدفع الإنجليز إلى البقاء فى السودان ، وإلى اتباع سياسة خاصة فى الجزء الجنوبي منه ، إبعاد المؤثرات الشمالية والحيلولة دون تسرب فكرة القومية والاستقلال إلى هذا الجزء من أفريقية . لانهم يعلمون أن قيام دولة مستقلة موحدة فى السودان أمر يهدد مطامعهم الاستعبارية فى إفريقية الوسطى والشرقية . وهى مناطق مستعدة لتقبل التيارات السياسية والافكار القومية والوطنية التي يحاربها المستعمرون ويقضون عليها بكل قوة . وما دام الشمال هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن تتسرب منه مثل هذه التيارات المهددة ، فالإنجليز حريصون جدا على أن يوطدوا سلطانهم فيه ، وأن يمنعوا انتشار المبادى التقدمية بين سكانه ، فلما غلبوا على أمرهم فى جنوبه ، وأقاموا كل تلك باستحالة نجاح سياستهم فيه ، وضعوا كل همهم فى جنوبه ، وأقاموا كل تلك باستحالة نجاح سياستهم فيه ، وضعوا كل همهم فى جنوبه ، وأقاموا كل تلك باستحالة نجاح سياستهم فيه ، وضعوا كل همهم فى جنوبه ، وأقاموا كل تلك باستحالة نجاح سياستهم فيه ، وضعوا كل همهم فى جنوبه ، وأقاموا كل تلك باستحالة نجاح سياستهم فيه ، وضعوا كل المقدمية بين سكانه على حالتهم المتأخرة بالمعودات فى سبيل الانتقال إليه ، وتعمدوا إبقاء سكانه على حالتهم المتأخرة بالمعودات فى سبيل الانتقال إليه ، وتعمدوا إبقاء سكانه على حالتهم المتأخرة بالتقديمية بين سكانه على حالتهم المتأخرة بالمعودات فى سبيل الانتقال إليه ، وتعمدوا إبقاء سكانه على حالتهم المتأخرة المعودات فى سبيل الانتقال إليه ، وتعمدوا إبقاء سكانه على حالتهم المتأخرة المكانه على حالتهم المتأخرة المناسقة المحدود المتحدود المناسقة المتحدود ا

لهذا كله حارب الإنجليز فكرة استقلال السودان وتكوين وحدة. سياسية فيه تضم شماله وجنوبه. ولكن الرياح أتت بما لا تشتمي السفن فاستقل السودان رغم أنف الإنجليز ، وأصبح وحدة سياسية تجمع بين الشيال والجنوب.

هذا بينها عرفنا في نهاية الفصل السابع الدور الذي لعبته حكومة الثورة في مصر لمصلحة السودان الشقيق .

# محتويات الكتاب

| -1- |     |        |        |        |        |             |        |         |         |                 | منسوح      | المو |
|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|---------|---------|-----------------|------------|------|
| ٣   | •   | •      | •      | •      | •      | •           | •      | •       |         | .:              | مقدمة      | -    |
| 0   |     |        |        |        | ٠٠     | <b>'سلا</b> | ل الا  | ان قب   | السود   | ول:             | ل الا      | الفص |
| ٦   | •   | •      | •      | •      | ىنة :  | لفراء       | عهدا   | ، فی د  | ۔ودان   | ) ال            | (أولا      |      |
| ٦   | •   | •      | عة .   | القد   | عونيأ  | ة الفر      | الدولا | Jec.    | ا) في   | (1              |            |      |
| ٩,  | •   | •      |        |        | سطی    | ة الو.      | الدوا  | عهد     | ،) في   | (د              |            |      |
| ١.  |     | •      | •      |        | ديثة   | لة الح      | الدوا  | عهد     | ء) في   | -)              |            |      |
| 18  |     | •      | . ,    | ٪ جنبي | وذ الأ | ً النف      | تسلط   | عهد     | ١) في   | ( ه             |            |      |
| ۱۸  |     |        |        | ان .   | السود  | ثمال        | ة في ا | سيحيأ   | الك الم | <sub>ll</sub> ( | ( ثانياً   |      |
| ۲۳  | •   | ٠ م    | لإسلا  | قبل ا  | ودان   | ، الس       | بية إل | ، العر  | جرات    | ) الم           | ( ثالثاً   |      |
| 47  |     |        | مية .  | إسلا   | عربية  | أمة         | ن إلى  | ۔ و دان | ول الم  | ى : تح          | ل الثاذ    | الفص |
| 77  |     |        | •      | ان .   | لسود   | إلى ا       | سلام   | ل الإ   | وصوا    | طرق             | · - \      |      |
| ۴۲  |     | •      |        |        |        |             | •      | دنقلة   | زم فی   | الإسلا          | - Y        |      |
| ٣٤  | •   | •      |        | •      |        | •           | البجة  | نباتل   | يم وز   | الإسلا          | <u>-</u> ۳ |      |
| 44  | :   |        |        |        |        |             |        |         |         |                 | <b>— </b>  |      |
| ۲۸  | دان | ، السو | مية في | لإسلا  | سايخ ا | والمث       | طنات   | والسل   | لمالك   | أشهرا           | - 0        |      |
| ٤٦  |     |        |        |        |        |             |        |         | •       |                 | ل الثال    | الفص |
| ٤٦  |     |        |        | :      |        |             | شأتها  | نة وننا | السلط   | أصل             | - 1        |      |
| ٤٨  |     |        |        | •      | •      |             |        |         |         |                 | <b>- ٢</b> |      |
|     |     |        |        |        |        |             |        |         |         |                 |            |      |

| المغدة |      |        |        |        |         | الوضوع                                        |
|--------|------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------------------------|
|        | بار  | وانتث  | لامية  | الإس   | دعوة    | ٣ ـــ الحالة الاجتماعية ونشــاط الد           |
| ٥٢     | •    | •      | •      | •      | •       | الطرق الصوفية 🕠 .                             |
| ٥٧     | •    | •      | •      | •      | •       | <ul> <li>إناحية العلمية والثقافية</li> </ul>  |
| ٨٥     |      | •      | •      | •      |         | <ul> <li>ه ــ التنظيمات الاقتصادية</li> </ul> |
| ٦.     | •    | •      | . :    | سناريا | طنة ال  | ٦ ــــ أسباب ضعف وسقوط السلط                  |
| 74     |      |        |        |        | موداز   | الفصل الرابع: فترة الحكم التركى فى الس        |
| 75     | •    |        |        | •      |         | ١ ــــ أسباب الفتح ودوافعه                    |
| ۲0     |      |        |        | •      |         | ۲ — الفتح                                     |
| 77     | نائه | وخل    | ند على | عهد مح | : في :  | ٣ _ الحكومة الجديدة والتنظيات                 |
| ٨٦     |      |        |        | •      |         | الفصل إلخامس : السودان والمهدية .             |
|        | رية  | المص   | طوريا  | إمبرا  | يار الا | ١ ــــ الثورة المهدية وأثرهـــا في انهيـ      |
| ٨٦     |      |        |        |        |         | السودانية                                     |
| 94     |      |        |        |        |         | ٢ ـــ السودان تحت حكم المهدية                 |
| 1      |      |        |        |        |         | . ٣ ــــ اقتسام أملاك مصر في السود            |
| 1.5    |      |        |        | ی ۰    | الثناؤ  | الفصِلِ السادس : السودان فى ظل الحسكم         |
| 1.5    |      | •      | . •    | •      |         | ١ ّ كم استرداد السودان وعوامله                |
| 1.5    | •    |        | •      | تلفة   | به المخ | ٧ ـــ/إسس الحــكم الجديد ونواحيا              |
| 110    | لاد  | رل ال  | استقا  |        |         | الفصل السابُعُ: الوعى القومى فىالسوداد        |
| 110    | زمی  | ى القر | الوء   | ِما فی | ة وأثر  | ١ ـــ الجمعيات والاحزاب السياسية              |

| سفحة |      |         |        |       |          |        |         |        |         | ۶              | الموضـــو      |
|------|------|---------|--------|-------|----------|--------|---------|--------|---------|----------------|----------------|
| 178  | •    | •       | • .    | ٠ ر   | القومح   | عی     | في الو  | الديني | لنفوذ ا | . أثر ا        | <b>-</b> Y     |
| 144  |      | 4       | • · ·  |       | ٠.       | •      | ورية    | الدستر | رابت ا  | - المخد        | ۳ -            |
| 179  | •    | • .     |        | •     | •        |        |         | تقال   | لة الان | ۔ مرح          | <del>-</del> { |
| 188  | •    | •       | •      | •     | •        | •      | ن .     | سوداه  | لال الـ | ۔ استق         | 0              |
| 149  |      |         |        | دان . | بالسو    | مر     | إبطم    | ى ور   | علاقاد  | ئامن :         | الفصل الا      |
| 144  |      |         |        |       | <i>:</i> |        | نية .   | الثقاه | الناحية | <b>(</b> \( \) | ( أو           |
| 180  |      |         |        |       |          |        | نصادية  | الإق   | الناحية | یا)            | it )           |
| 100  |      |         |        |       | ان .     | لسود   | ان في ا | أعمرا  | تقدم أ  | نا)            | it')           |
| 179  | •    |         |        |       |          |        |         |        | الناحية |                |                |
| 172  |      |         |        |       |          |        | •       |        | الكتاب  |                |                |
| 177  |      | •       | •      |       | •        | • .    |         | كتاب   | ادر ال  | ل مصا          | بعض            |
|      |      |         |        |       |          |        |         |        | :       | حات :          | اللو           |
| ۱۳   | ثالث | س ال    | تحوتم  | عهد   | _ فی د   | مصر    | سدود    | - 1    | ة رقم   | لوح            |                |
|      |      |         |        |       |          |        |         |        | ة رقمٰ  |                |                |
|      |      |         |        |       |          |        |         |        | لة رقم  |                |                |
| ۲۸   | • .  |         | ان .   | لسودا | ربية لا  | ن العر | لهجران  | 11 8   | ة رقمٰ  | لوح            |                |
| 41   |      | •       | •      |       | ن .      | سودا   | بائل أل | ہ قب   | ة رقم   | لو-            |                |
| ٤٥   | سری  | تتحألمه | قبلالة | بخاته | ومش      | ودالا  | الكالس  | k 7    | ئة رقمٰ | لوح            |                |
| ٨٣   | •    | •       | ٠ ٧    | ) ۲۸۷ | ية عا    | لمصر   | لدولة ا | 11 y   | ئة رقم  | لوح            | •              |
| 170  | •    | النيل   | وض     | في ح  | لات      | لواص   | لرق الم | ١ ٨    | ية رقمٰ | لوح            |                |
| 174  | •    | •       | •      | •     | <u>:</u> | •      |         |        | لف .    | ب المؤ         | کند            |

# بعض مصادر الكتاب

Elinor Burm; British Jmerialism in Egypt

( ١٢ -- تاريخ السودان )

١ ـــ الدكتور ابراميم العدوى : يقظة السودان (١٩٥٦) .

| ٣ 🗀 جلال الدين الحمامصي : في السودان ( ١٩٤٥ ) .                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Slegmrn: Egypt and Negro Africa {                                                  |
| <ul> <li>ه الدكنور راشد البراوى: دراسات فى السودان ( ١٩٥١).</li> </ul>             |
| ٦ ـــ الشماطر بصيلي عبد المجيد : معالم تلريخ سودان وادى النيل                      |
| .(1900)                                                                            |
| ٧ – عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال                        |
| · ( 11£A )                                                                         |
| <ul> <li>٨ – عبد الرحمن على طه : السودان للسودانين .</li> </ul>                    |
| <ul> <li>٩ الدكتور عبد العزيز عبد الجيد : التربية والتعليم في السودان .</li> </ul> |
| ١٠ ــ عبد اقه حسين : تاريخ السودان .                                               |
| ١١ الدكتور عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان                    |
| .(1907)                                                                            |
| ١٢ ـــ الدكتور محمد صبرى : الامبراطورية السودانية ( ١٩٤٨ ) .                       |
| ١٢ ـــ الدكتور محمد عوض محمد : السودان الشهالى ( ١٩٥١ ) . `                        |
| ١٤ – الدكتور محمد فؤاد شكرى : مصروالسودان (١٨٢٠ –١٨٩٩).                            |
| · (190v)                                                                           |
| ١٥ – مدور المهدى : تاريخ السودان ( بخت الروضة بالسودان                             |
| سنة ١٩٥٦).                                                                         |

- . ١٦ ـــ الدكتور مكى شبيكة : السودان فى قرن ( ١٩٥٧ ) .
  - ١٧ ــ نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث .
- Sir Harry H Fohnston: A History of the 1A
  Colonization of Africa
- ۱۹ ــ ریاسة مجلس الوزراء المصری: السودان (من ۱۳ فبرایرسنة ۱۸۶۱)
   الی ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۵۳).
- ٢٠ ــ قضية وادى النيل : بيانات للمرحوم النقراشي (باشا)
   أمام مجلس الأمن ( ١٩٤٧ ) .
- ٢١ ــ مجلة المهندسين : عدد خاص يشمل سلسلة محاضرات عن وحدة وادى النبل ( ١٩٤٩ ) .
  - ٣٧ ــ رياسة مجلس الوزراء: وحدة وادى النيل ( ١٩٤٧ ).
- ٣٣ \_ مقالات لبعض الكتاب أمثال: أديسون، رتشارد في كتاب:
- "The Anglo Egyptian Sudan from Within"

#### للمؤ لف

١ ــ كتاب و الصليحيون و الحركة الفاطعية فى اليمن ، بالاشتراك ،
 وهو بحث على دقيق يعتبر الأول من نوعه (٤٠٢ صفحة )

٢ ــ كتاب و تاريخ اليمن ، لعمارة اليمنى الحكمى . تحقيق وتعليق وترجمة دقيقة لمقدمة وحواشى الناشر الأول (كاي)
 ( ٣٠٥ صفحة ) .

٤ ـ كتاب . تاريخ السودان ،

وهو يبين فى بساطة ووضوح تاريخ السودان من أقدم المصور إلى الآن . ١٧

حالت دالملكة أروى سيدة ملوك الين ، بحث جديد عن حياة
 أعظم ملكة فى تاريخ الين الإسلامية .

تطلب حميع هذه الكنب من مكتبة مصر ٣ شـــارع كامل صدقى ( الفجالة سابقا ) بالقاهرة .

